

تَأْلِيفَ أَي عَبُدُ اللَّهَ مِحَمَّد بن شريح الرَّعيني الْأَنْدلُسُيِّ المتوفِیِّ سَنة ٢٧٦ ه

> تحقيق **أحمدمحود عبدالسّيميع لشافعي** اجازة في القرادات المتواترة

تنجيع، ذكرا لمؤلف في هذا الكتاب الأربع عشرة رواية المشهورة

> منشورات محرف لي بيفني دارالكنب العلمية



### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدأر الكثب العلميـــة بـــيروت ــ لبـــ ويحظر طبع أو تصويسر أو تسرجمية أو إعد تنضيد الكتأب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشرخطياً.

**Exclusive Rights by** 

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأولي

بيروت ـ لبنان

رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٢٦٥٧٧١ (١ ١٦٩) صندوق بريد: ٩٤٢٤ بيروت - لبنان

### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1 ere Etage Tel. & Fax: 00 (961 i) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-limiyah.com

e-mail: sales@al-limiyah.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

[ البقرة : ١٢١ ]

# 

# مقدمة المحقق

الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ، والحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، سبحانه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله وعبده الذي اصطفاه وأنزل عليه خير الكتب فكان خير الرسل ، حفظه من أعدائه وحفظ كتابه من التحريف والتبديل .

## وبعد:

فهذا التحقيق لكتاب من أهم كتب القراءات وهو « كتاب الكافي في القراءات السبع » لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني الأندلسي المتوفى سنة ٤٧٦هـ ، أقدمه للقراء بعد تحقيقه وتنقيحه ، واعلم أيها القارئ الكريم أن في هذا الكتاب تخريج للقراءات وتوج بطريقة سلسة سهلة دون الدخول في الخلافات ، فهو مرجع طيب لكل مسلم يريد هذا العلم ، ولكل باحث فيه .

وهذا الكتاب مع ما أخذ مني من جهد أعانني علي طاعة الله تعالى بالمحافظة علي الطاعات . الزلل

والله أسأل أن يجنبني الذلل في القول والعمل وأن يحقق بهذا الكتاب النفع العميم ، وأن يعظم به الأجر بقدر ما لي فيه من حسن القصد ونبيل الهدف والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

## المحقق

أحمد محمود عبد السميع الشافعي مصر - المنيا - الفقاعي

# نبذة عن المؤلف وعن الكتاب

# أ– نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب :

ورد في كتاب « سير أعلام النبلاء » جزء/ ١٨ الآتي :

« الإمام شيخ الـقُرَّاء ، أبو عبد الله محمـد بن شريح(١) بن يوسف الرعـيني ، الأشبيلي ، مصنف كتاب الكافي .

ولد سنة اثنتين وتسعين<sup>(٢)</sup> وثلاث مئة ، وهذا الذي تحرر في نسبه .

فأما ابن بشكوال فأدخل في نسبه محمدًا بينه وبين أحمد (٢) وله كتاب «التذكير» وفي الصلة «التذكرة» سمع عثمان بن أحمد أبا عمر والقيجطالي (٤)، وأجاز له مكي وأخذ عنه ، وحج ، فسمع من أبي ذر «الصحيح» وغير ذلك .

وأخذ القراءات عن أحمد بن محمد القنطري المجاور ، وتاج الأئمة أحمد بن علي ، وأبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم (٥) صاحب ( الروضة ) في سنة ثلاث وثلاثين وسمع من أبي العباس بن نفيس ، ومحمد بن الطيب الكحّال وأحمد بن محمد بن عبد العزيز اليحصبي ، وكان رأسًا في القراءات ، بصيرًا بالنحو والصرف ، فقيهًا كبير القدر ، حجة ثقة (١).

<sup>(</sup>۱) الصلة (۲/ ۰۵۳) ، مـعرفـة القراء الكبــار (۱/ ۳۵۱) ، العــبر (۳/ ۲۸۵) مــرآة الجنان (۳/ ۱۲۰) ، غاية النهــاية (۲/ ۱۵۳) كشف الظنون (۱۳۷۹)، شذرات الذهب (۳/ ۳۵٤)، إيضاح المكنون (۱/ ۲۲۱)، هداية العارفين (۲/ ۷٤).

<sup>(</sup>٢) في غاية النهاية (٢/١٥٣) ولد سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة .

<sup>(</sup>٣) الذي في الصلة (٢/ ٥٥٣) محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح الرعيني ، وكذلك أورده المؤلف في « معرفة القراء الكبار » (١/ ٣٥١) ، وابن الجزري في غاية النهاية (١٥٣/٢) ، وقد تحرف شريح في الشذرات (٣/ ٣٥٤) إلى : سريج بالسين المهملة وفي « إيضاح المكنون » (١/ ٢٢١) إلى ابن سريج .

<sup>(</sup>٤) كذا الأصل ، وعثمان بن أحمد هذه ترجمة ابن بشكوال في الصلة (٢/ ٤٠٤) وقال يعرف بالقيسطيالي ، وفي غاية النهاية : السقسطالي ، وفي ( معرفة القراء الكبار ) : عمار بن أحمد القسطاطلي .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وَآبا ﴾ وهو خطأ ، وانظر ترجمة أبي علي هذا في ﴿ غاية النهاية ﴾ (١/ ٢٣٠) وكتابه ﴿ الروضة ﴾
 هو في القراءات الإحدى عشرة ، وهي القراءات المشهورة ، وقراءة الاعمش النشر (١/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر الصلة (٢/ ٥٥٣).

وقيل: إنه صلي ليلة بالمعتضد، فوقف في الرعد على قوله ﴿ كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ [ الرعد: ١٧] فقال: كنت أظن ما بعده صفة للأمثال، وما فهمته إلا من وقفك، ثم أمر له بخلعة وفرس وجارية وألف دينار. روي عنه الكثير ولده أبو الحسن شريح بن محمد، وأبو العباس ابن عيشون وطائفة.

مات في رابع شوال سنة ست وسبعين وأربع مئة ، عن أربعة وثمانين عامًا .

وقيل : بــل مات في منتصف الشهر ، وتأسف الــناس عليه – رحمــه الله – وصلى عليه ابنه .

# ب – نبذة عن الكتاب :

هذا الكتاب يسمى بالكافي في القراءات السبع لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني الأندلسي المتوفي سنة ٤٧٦هـ قدم فيه مؤلفه - رحمه الله - درر نفيسة وسلاسل مضيئة في القراءات السبع ، فمن ميزاته أنه يبرز رأي بعض الرواة عن القراء، ويذكر ما تفرد به بعض القراء ، ثم يشير إلى قراءة الباقين ، وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٩٣٥م ، ومنذ (٧٥) عامًا لم يحقق ، ولقد نظرت في مادته العلمية فوجدته من أهم كتب القراءات وأيد ذلك عندي ما وجدته في كتاب « النشر في القراءات العشر » من إشارة إلى هذا الكتاب (ج١/ص٢٧) وأنه أصل في القراءات.

يبدأ هذا الكتاب بمقدمة مؤلفه ، ثم يتناول أسماء القراء ورواتهم ، ثم أصول هذه العلم والأحكام المتعلقة به من الاستعادة والبسملة والمد والراءات واللامات والهمزات حتى يصل إلى فرش الحروف فيمر بطريقة رائعة جميلة بكل سور القرآن سورة سورة ، فإذا وجد متشابها قد مر به أشار إليه بقوله : ذكر في سورة كذا أو في موضع كذا ، وقد قمت - بفضل الله تعالى - بترتيب مادته وترقيم فقراته ، وبتقديم الدليل على قراءته . والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد وأن يعينني على غيره ، إنه على ما يشاء قدير وبنا بصير .

# عملي في التحقيق لكتاب « الكافي » :

أذكر - بفضل الله تعالى - كما أشرت في المقدمة أن هذا الكتاب قد حوى دُررٌ عالية الثمن في القراءات السبع ، حيث رتب طريقة عرض تخريج وتوجيه القراءات

ترتيبًا رائعًا يشد انتسباه طالب العلم والعالم ، فقد أبرز رأي كثـير من الرواة والقراء ، ومن تفرد منهم بقراءة ، وكان عملي في التحقيق له كالآتي :

- ١- قدمت للكتاب عدة مباحث تخدم مادته العلمية .
- ٢- قمت بتـرتيب فرش حروف كل سـورة من سور القـرآن من أوله إلى آخره
   بأرقام مسلسلة لكل سورة أرقام خاصة بها حسب الزيادة والنقصان
- ٣- إذا قال المؤلف قرأ الحرميان ، قلت : وهما : نافع وابن كشير ، وإذا قال
   قرأ الكوفيون ، قلت : وهم : عاصم ، وحمزة ، والكسائي حال اتفاقهم .
- إذا قال المؤلف رحمه الله ونفع بعلمه وقرأ الباقون ، قلت : وهم
   . . . . وذكرت أسماء القراء المشار إليهم بكلمة ( الباقون ) .
- ٥- أحضرت الدليل الذي يخدم القراءات السبع حول قضايا اختلاف القراء السبعة أو اتفاقهم من أبيات الشاطبية مشكلة تشكيلاً صرفيًا وذلك في مواطن كثيرة .
- ٦- أعتمد في تخريج وتحقيق القراءات على أمهات كتب القراءات كالنشر ،
   وطيبة النشر ، وغيرهما .
- ٧- قدمت لكل سـورة تعليق مخـتصر يتـعلق بعدد آياتهـا ، وهل هي مكية أم
   مدنية ، والخلاف حول عدد المكي والمدني وإسماعيل والكوفي .
  - ٨- رتبت أبواب الكتاب من المقدمة مروراً بالأصول ثم الفرش ثم الفهرس .
    - ٩- قدمت نظمًا للقراء ورواتهم لأحد العلماء .
- ١٠- إذا ذكر المؤلف في آخر السورة إشارة إلى ياءات الإضافة وقال مشلاً فيها من ياءات الإضافة عدد كذا بينت مواضع هذه الياءات في آيات السورة وكتبت الآيات الدالة على ذلك ، ومعتمدًا في ذلك على شروح الشاطبية
- ۱۱- قدمت بعض الفوائد في نهاية بعض الأبواب وهي فوائد وتنبيهات متممة لمادة الباب العلمية .
- والله أسال أن يجعل ذلك من العلم المنتفع به ، والذي ينفع الناس ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم إنه ربي على ما يشاء قدير .

# الهبحث الأول « في مبادئ علم القراءات »

تعريفه: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقًا واختلاقًا مع عزو كل وجه إلى ناقله .

موضوعه : كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها ، وكيفية أدائها .

ثمرته وفائدته: العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية ، وصيانتها من التحريف والتغيير ، والعلم بما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة ، والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به .

فضله: هو من أشرف العلوم الشرعية ، لتعلقه بالقرآن الكريم .

نسبته إلى غيره من العلوم: التباين .

واضعه: أئمة القراء ، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري - رحمه الله - وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي ( ٢٢٤هـ ) رحمه الله .

اسمه : علم القراءات جمع قراءة بمعني وجه مقروء به .

استمداده: من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات – رحمهم الله – الموصولة السند إلى رسول الله ﷺ .

حكم الشارع فيه: الوجوب الكفائي تعلمًا وتعليمًا .

مسائله: قواعده الكليـة كقولهم كل الف منقلبة عن ياء يميلها حــمزة والكسائي وخلف ويقللها ورش بخلف عنه وهكذا .

ولا شك في أن هذا العلم من أشرف العلوم الشرعية التي تدور حول القرآن الكريم، لأن مادة هذا الكريم وذلك لتعلقه تعلقًا مباشرًا ، بأشرف كتاب وهو القرآن الكريم، لأن مادة هذا العلم هي حروف وكلمات القرآن الكريم.

# الهبحث الثانك. « في أركان القراءة الصحيحة »

لكي تكون القراءة صحيحة لابد من توافس ثلاثة شروط أجمع عليها علماء هذا الفن ، فإذا نقص شرط منها انتفت الصحة عن القراءة ، وكانت غير صحيحة وبهذه الشروط تتميز القراءة الصحيحة من الشاذة ، وكأن العلماء يقولون : إن بهذه الشروط يحكم على قراءة ما أنها قرآنية ، أو يحكم بقرآنيتها ، وهذه الأركان أشار إليها ابن الجزري في « طيبة النشر » بقوله :

فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمَالاً يَحْوِي وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمَالاً يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادا هُوَ القُرْآنُ فَهَذه النَّلاَئَةُ الأَرْكَلِيَّانَ النَّاسَانُ وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكُنُ ٱلْبِتِ شُدُودَه لَو أَنَّهُ فِي السَّبْعَلِيَّة

وهذه الأركان التي تناولها ابن الجزري في الأبيات السابقة هي :

الركن الأول: موافقة القراءة لوجه من أوجه النحو ( اللغة العربية ) سواء أكان هذا الوجه في الذروة العليا من الفصاحة – أم كان أنزل من ذلك مجمعًا عليه، أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله مع قوته، ولا يشترط في قبول القراءة أن تكون موافقة لأفصح الأوجه من اللغة، ولا أن تكون موافقة لوجه مجمع عليه بين النحاة، بل متى ثبتت القراءة عن الأئمة وجب قبولها، ولو كانت موافقة لوجه مجمع عليه أو مختلف فيه ، ولذا لا يعد إنكار بعض النحاة لقراءة ما قادحًا فيها وسببًا في ردها .

الركن الشاني: أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً نحو: قراءة ابن عامر ﴿ قالوا اتخذ الله ولدا ﴾ (١) بغير واو ، ﴿ وبالزبر وبالكتاب المنير ﴾ (٢) بزيادة الباء في الاسمين ، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي ،

(٢) آل عمران : ١٨٤

أي أن ذلك الحدف في ﴿ قالوا ﴾ ثابت في المصحف الشامي فقط ، وفي بقية المصاحف ﴿ وقالوا ﴾ . فلو كانت القراءة مخالفة لرسم جميع المصاحف العثمانية حكم بشذوذها ، ولا تسمى قرآنًا ، وتحرم القراءة بها . وذلك لمخالفتها الرسم المجمع عليه كقراءة .

واعلم - يرحمك الله - أن موافقة رسم المصحف قسمان :

القسم الأول: الموافقة التحقيقية وهي الموافقة الصريحة نحو: ﴿ إِن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ (١) فكل كلمة في هذه الآية موافقة تحقيقًا رسم المصاحف.

ومثل ذلك قوله الله تعالى: ﴿ إِنْ جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ﴾ (٢) فكلمة ﴿ فتبينوا ﴾ بما اشتملت عليه من قراءتين موافقة لرسم المصاحف تحقيقًا ، لأن جميع المصاحف العثمانية كتبت مجردة من النقط والشكل فكانت محتملة لأكثر من قراءة وكانت كل قراءة موافقة الرسم تحقيقًا فهي ﴿ فتبينوا ﴾ و ﴿ فتثبتوا ﴾ .

القسم الثاني: الموافقة التقديرية ويقال لها الموافقة الاحتمالية ، والموافقة غير الصريحة وهي الموافقة في التقدير والاحتمال فحسب ، وذلك مثل قراءة ﴿ ملك يوم الدين ﴾ (٢) بإثبات الألف فيها فإن هذه القراءة لا توافق الرسم تحقيقًا وصراحة ؛ لأن هذه الكلمة كتبت بحذف الألف في جميع المصاحف ، ولكنها توافقه في التقدير والاحتمال فحسب . إذ يقال على هذه القراءة : إن الألف قد حذفت من هذه الكلمة ﴿ ملك ﴾ في رسم المصحف اختصارًا مع ملاحظتها وتقدير وجودها في الكلمة فأصلها ﴿ مالك ﴾ .

الركن الشالث: صحة إسناد القراءة بأن يرويها عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى آخره حتى تنتهي إلى رسول الله ﷺ من غير شذوذ ولا علة قادحة ، وتكون القراءة مع ذلك كله مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له

وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يكتف فيه بصحة

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ١٦٠

<sup>(</sup>۲) الحجرات : ٦

<sup>(</sup>٣) الفاتحة: ٤

الإسناد ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به القرآن .

وقد أورد فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي في كتابه المسمى « بالكوكب الدري » في شرح طيبة ابن الجزري ، وهو مختصر شرح الطيبة للنووي أن هذا الشرط وهو التواتر ، يعتبر من الأهمية بمكان بالنسبة للشرطين المتقدمين فقال : «وهذا عما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره . إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي على وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأثمة السبعة وغيرهم ، ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده .

وقال السيخ النويري في شرح الطبية ، وقوله : وصح إسنادًا . يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ، ولا يحتاج إلى التواتر ، ولا شك أن هذا القول في غير موضعه لأنه لابد من التواتر أي مع صحة الإسناد ، فلابد من التواتر عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة .

وخلاصة القول في هذا الموضع المبارك أن كل قراءة اجتمعت فيها الأركان الثلاثة المتقدمة موافقة وجه ما من أوجه اللغة العربية ولو احتمالاً ، وموافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً ، وصح إسنادها أو تواترها ، صح قبولها ، وكفر من ينكرها ، فهي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم ، سواء كانت هذه القراءة منقولة عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المتقدمين والمقبولين .

وأن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الشلاثة حكم بردها سواء كانت هذه القراءة مروية عن الأئمة السبعة أم غيرهم .

المبحث الثالث \_\_\_\_\_\_ المبحث الثالث \_\_\_\_\_

# الهبحث الثالث « الأحرف السبعة والقراءات السبع »

# 1- الأحرف السبعة ونزول القرآن بها :

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف » (١) .

ومن المعلوم هنا أن الاستزادة هنا هي طلب رسول الله عَلَيْهِ من جبريل أن يطلب من الله تعالى الزيادة عن حرف ، وذلك تخفيفًا على الأمة ورحمة بها رفعًا للمشقة ، حتى انتهى إلى سبعة .

والمراد بالأحرف السبعة - على اختلاف العلماء فيها - كما رجحه المحققون من العلماء ومنهم الإمام أبي الفضل الرازي هو : أن المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف ، وهي لا تخرج عن سبعة موضحة كالآتي :

الأول: اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث مثل قول الله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ (١) فقد قُرئ لفظ ﴿ مسكين ﴾ بالإفراد ، وقرئ بالجمع هكذا ﴿ مساكين ﴾ .

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر ، نحو قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَطُوعٍ خَيْرًا ﴾ (٣) فقد قرئ لفظ ﴿ تطوع ﴾ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ هكذا ﴿ يَطُوعٌ ﴾ على أنه فعل مضارع مجزوم .

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب، نحو قوله تعالى: ﴿ ولا تستُلُ عن الشالث: اختلاف وجوه الإعراب، نحو قوله تعالى: ﴿ ولا تستُلُ عن أصحاب الجحيم ﴾ (١) فقد قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية هكذا

<sup>(</sup>١) الحديث ورد برواية البخاري كما ورد في فتح السباري (ج٩ ص ٢٣) برقم (٤٩٩١) في كتاب فضائل القرآن ، كما ورد برواية مسلم بلفظ البخاري في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٤ . (٣) البقرة : ١٨٤ . (٤) البقرة : ١١٩

﴿ تُسْتَلُ ﴾ وقرئ بفتح التاء وجزم اللام عن أن لا ناهية هكذا ﴿ تُستَلُ ﴾ .

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾(١) فقد قرئ بإثبات الواو قبل السين ، وقرئ بحذفها هكذا ﴿ سارعوا ﴾ .

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى: ﴿ وقاتلوا وقتلوا ﴾ (۱) قرئ هكذا بتقديم ﴿ وقاتلوا ﴾ وتأخير ﴿ وقالوا ﴾ .

السادس: الاختلاف بالإبدال وهو جعل حرف مكان حرف آخر كقوله تعالى: 
﴿ هناك تبلوا كل نفس ما أسلفت ﴾ (٣) فقد قرئ هكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة ﴿ تبلوا ﴾ وهذه قراءة القراء السبعة إلا حمزة والكسائي (١) فقد قرأ هكذا ﴿ تتلوا ﴾ بتاءين الأولى مفتوحة ، والثانية ساكنة .

السابع: الاختلاف في اللهجات ، كالفتح والإمالة ، والإظهار والإدغام ، والتسهيل والتحقيق ، والتفخيم والترقيق ، وكذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل نحو ﴿ خطوات ﴾ تقرأ بتحريك الطاء بالضم ، وتقرأ بتسكينها ، ونحو ﴿ بيوت ﴾ تقرأ بضم الباء وتقرأ بكسرها(٥) .

# ب – الحكمة في نزول القرآن الكريم بالأحرف السبعة :

نزل القرآن الكريم من السماء إلى الأرض على قلب الحبيب المصطفى على الأحرف السبعة نظرًا لاختلاف لهجات والسنة القوم الذين نـزل فيهم وهم العرب فقد يتعذر على الواحد منهم أن يترك لهجته إلى اللهجة التي نزل بها القرآن لو أنه نزل بحرف واحد ، وبخاصة أن هذه اللهجات قد تربوا عليها ودرجت السنتهم على النطق بها في حياتهم ، فمن فضل الله ورحمته تعالى بهم نزول القرآن على سبعة أحرف ، ومن براعة وفضل رسول الله على الله على الهجات العرب دون تعثر ، فقد كان على المعلى ومن براعة وفضل رسول الله على الله على الهجات العرب دون تعثر ، فقد كان على المعلى العرب دون تعثر ، فقد كان المعلى المعلى العرب دون تعثر ، فقد كان المعلى الله ومن براعة وفضل رسول الله على الله على المعالى العرب دون تعثر ، فقد كان المعلى الله ومن براعة وفضل رسول الله على المعالى المعالى العرب دون تعثر ، فقد كان المعالى المعالى المعالى الله على المعالى المعالى الله ومن براعة وفضل رسول الله على المعالى المع

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٣

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٩٥

<sup>(</sup>۳) يونس : ۳۰

<sup>(</sup>٤) الإرشادات الجلية في القراءات السبع ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٥) الوافي في شرح الشاطبية للإمام القاضي ص ٧

يكلم كل قبيلة بلهجتها ومن هنا أذن له الله تعالى أن يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف ، فكان ﷺ يقرئ كل قبيلة بما يوافق لغتها ، ويلائم لسانها(١) وهو النبي الأمي الذي لا يعرف سوى لهجة قريش وهذا الأمر من معجزاته التي تدل على صدق نبوته

## جـ – صلة القراءات السبع بالأحرف السعة :

قد يلتبس على كثير من الناس أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة ، أو القراءات العشرة ، فيتوهم ذلك ، ولدفع ذلك الالتباس ، وهذا التوهم نقول : إن الأحرف السبعة نزلت في بداية الأمر تسهيلاً على الأمة ، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الانحيرة للقرآن ، ولذا نجد أن سيدنا عشمان - رضي الله عنه - يكتب المصاحف ويبعث بها إلى الأمصار ، ويحرق كل ما عداها ، فليس الأحرف السبعة هي القراءات السبع ، وخلاصة ذلك أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ بها الناس اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم ، ولا شك في أن هذا المبحث فيه اختصار شديد للموضوع وليس المقام هنا للإفاضة والاستقصاء ، وإنما هو موجز .



<sup>(</sup>١) الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص ٧، ٨) .

# الهبحث الوابع « لمحة موجزة عن التجويد والقراءات »

# i - تاريخ التاليف في هذا العلم :

ورد في مبادئ علم القـراءات ، أن واضعه هم أئمة القراء ، وقـيل : أبو عمر حفص بن عمر الدوري ، وأول من دون فيه أبو القاسم بن سلام المتوفي ٢٢٤هـ(١)، وقيل: إن الذي وضع قواعده هو الخليل بن أحمد الفراهيدي(١) وقال بعض العلماء أبو الأسود الدؤلي ، ولما كثرت الفتوحات الإسلامية ، ودخل تحت راية الإسلام كثير من الأعاجم واختلط اللسان العربي باللسان الأعـجمي ، وكثر اللحن بصورة واضحة خشى ولاة المسلمين أن يؤدي ذلك إلى التحريف في كتاب الله ، فعملوا على تلافي ذلك ، وإزالة أسبابه ، فأحدثوا النقط والحركات من فتحة وكسرة وضمة ، بعد أن كان المصحف العثماني خاليًا منهما ، ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندمًا يتلو شيئًا من كتاب الله تعالى(٣) . وأما القراءات فأول من ألُّفَ فيه هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وذلك في القرن الثالث الهجري ، فقد ألُّف كتاب «القراءات». وقيل: إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمر حفص بن عمر الدوري المتوفي سنة ٢٤٦هـ وقيل غير ذلك ، وقــد توالت وانصرفت الهمم بعد ذلك إلى هذا العلم العظيم ، فقد اشتهر الشاطبي في القرن الساس الهجري بقصيدته التي الفها في علم القراءات ، وعدد أبياتها (١١٧٣) بيتًا ، وهي القصيدة التي تسمي « بحِرز الأماني ووجه التهاني ، . وقد هيأ الله تعالى أيضًا لهذا العلم الإمام ابن الجزري فَالُّفَ كُثْيِرًا مِن كتب التجويد والمتون .

# ب - القراءات الهتواترة :

هذه القراءات هي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة ألفاظ القرآن الكريم ، ونسبة ذلك إلى قائليها المتصل سندهم برسول الله ﷺ ، ولا شك أن هناك فرق واضح بين القراءات والروايات والطرق ، وقد وضحنا ذلك في المبحث الخامس .

<sup>(</sup>١) المهذب في القراءات العشر (١/٥) الإرشادات الجلية (ص٥).

<sup>(</sup>٣) غاية المريد ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في العميد في علم التجويد ( ص٩ ) .

المبحث الخامس للبحث الخامس المبحث الخامس المبحث الخامس المبحث الم

# الهبحث الخاهس « القراءات والقراَّء »

# 1- تعريف القراءات والروايات والطرق:

القراءات : اعلم أن الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة (١) يقال مثلاً قراءة نافع ، وقراءة عاصم وهكذا(١) .

الروايات: هي كل ما نسب للراوي عن الإمام من كيفية قراءة اللَّفظ القرآني ، ولكل إمام من الأثمة القراء راويين مشهورين ، يقال مثلاً رواية حفص عن عاصم ، رواية ورش عن نافع المدنى ، وهكذا .

الطرق: هي ما نسب للناقل عن الراوي وإن سفل كما يقولون: هذه رواية ورش من طريق الأزرق

## ب – القراء السبعة ورواتهم (٣) :

# ا - نافع المدني :

هو أبو رويم نافع بن عبـــد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ، أصله من أصــفهان ، وكان إمام الهــجرة ، وتوفي – رحمه الله – بها سنــة ١٦٩هــ ، تسع وستين ومائة . راويا نافع : قالون ، وورش .

أ- قـالون: هو عـيسى بن مـينا المدني ، معلم العـربية ، ويكنى أبا مـوسى ، وقالون لقب له ، يروي أن نافعًا لقبه به لجودة قراءته ، لأن قالون بلسان الروم «جيد» ولد سنة ١٢٠هـ ، عشرين ومائة ، وتوفي بالمدينة سنة ٢٢٠هـ عشرين ومائتين .

ب - ورش : هو عثمان بن سعيد المصري، ويكنى أبا سعيد ، وورش لقب له، لقب به لشدة بياضه، وتوفى -رحمه الله- بمصر سنة١٩٧هـ سبع وتسعين ومائة

<sup>(</sup>۱) الإرشادات الجلية (ص١٣) . (٢) غاية المريد (ص٢٥) .

<sup>(</sup>٣) سوف أذكر القراء السبعة بالأرقام ، وأشير إلى الرواة بالحروف ليتميز القارئ عن الراوي ، وليعرف طالب العلم أن لكل قارئ راويين مشهورين .

## آ- ابن ڪثير :

هو عبــد الله بن كثـير المكي ، إمام أهل مكة ، وولد بهــا سنة ٤٥هــ ، وتوفي بمكة سنة ١٢٠هــ ، عشرين ومائة . راويا ابن كثير : البزي ، وقنبل .

أ- البزي : هو أحمد بن محمـد بن عبد الله بن أبي بزة، المؤذن المكي، ويكنى أبا الحسن ولد سنة ١٧٠هـ سبعين ومائة، وتوفى بمكة سنة ٢٥٠هـ خمسين ومائتين .

ب- قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعید المکي المخزومي ، ویکنی أبا عمرو ویلقب بقنبل توفي بمکة سنة ۲۹۱هـ ، إحمدی وتسعین ومائتین .

# ٣- أبو عمرو البصري :

هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازي التميمي البصري ، ولد بمكة سنة ١٨هـ وقـيل ٢٥هـ وقيل اسـمه كنيـته ، وتوفي بالكوفـة سنة ١٥٤هـ اربع وخمسين ومائة . راويا أبي عمرو : الدوري ، والسوسي .

أ- الدوري: هو أبو عمر حفص بن عبد العزيز الدوري النحوي والدور موضع ببغداد ، وتوفي سنة ٢٤٦هـ ، ست وأربعين ومائتين .

ب- السوسي: هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي ، توفي سنة
 ٢٦١هـ إحدى وستين ومائتين .

## ٤- ابن عامر الشامى :

هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق ، في خلافة الوليد بن عبد الملك ، ويكني أبا عمرو ، وهو من التابعين ، قال ابن عامر : ولدت سنة ثمان من الهجرة بضيعة يقال لها : رحاب ، وقبض رسول الله على ولي سنتان ، وتوفي بدمشق سنة ١١٨هـ ثمان عشرة ومائة راويا ابن عامر : هشام ، وابن ذكوان .

أ- هشام: هو هشام بن عمــار بن نصير القاضي الدمشــقي ويكنى أبا الوليد ، توفي سنة ٢٤٥هـ ، خمس وأربعين ومائتين .

ب- ابن ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي ، ويكنى أبا عــمــرو ، ولد سنة ١٧٣هــ ثلاث وســبـعين ومــائة ، وتوفي بدمــشق سنة ٢٤٢هــ اثنين وأربعين ومائتين .

# 0– عاصم الكوفى :

هو عاصم بن بهدلة أبو النجود الأسدي ، ويكنى أبا بكر ، وهو من التابعين ، وكان شيخ الإقراء ، ومن أحسن الناس صوتًا بالقرآن ، وتوفي بالكوفة سنة ١٢٧هـ سبع وعشرين ومائة . راويا عاصم : حفص ، وشعبة .

أ- حفص: هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، ويكنى أبا عمر وكان ثقة قال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر توفي سنة ١٨٠هـ ثمانين ومائة.

ب- شعبة: هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي ، ولد سنة ٩٥هـ
 خمس وتسعين ، وتوفى سنة ١٩٣هـ ثلاث وتسعين ومائة بالكوفة

# ٦- حمزة الكوفى :

هو حمـزة بن حبـيب بن عمـارة الزيات ، ويكنى أبا عمـارة ، ولد سنة ٨٠هـ ثمانين ، وكـان تاجرًا عـابدًا ، متورعًا ، وتوفي فـي خلافة أبي جـعفر المـنصور سنة ١٥٦هـ ست وخمسين ومائة . راويا حمزة : خلف ، وخلاد .

أ- خلف: هو خلف بن هشام البزار ، ويكنى أبا محمد ، توفي ببغداد سنة ٢٢٩هـ ، تسع وعشرين ومائتين .

ب-خلاد: هو خلاد بن خالد ، ويقال: ابن خليــد الصيرفي ، توفي بالكوفة
 سنة ۲۲۰هــ ، عشرين ومائتين .

# ٧- الكسائى الكوفى :

هو علي بن حمزة النحوي ويكنى أبا الحسن، وقيل له: الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة وتوفي ببلدة يقال لها «رنبويه» سنة ١٨٩هـ تسع وثمانين ومائة. راويا الكسائي: أبو الحارث وحفص الدوري.

# أ– أبو الحارث :

هو الليث بن خالد البغدادي ، تــوفي سنة ٤٠٢هــ أربع ومائتين .

# ب- حفص الدورى:

هو الراوي عن أبي عمرو ، وقد سبق ذكره(١) .

<sup>(</sup>١) انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة المبحث الأول والثاني بعد المقدمة .

المبحث الخامس

فَهُمْ سَبِعَةٌ يُعطَى مُؤَمَلهُم قَصِ

لَهَا شَرَفٌ مَعَ شُهِرَةٍ تَبِرُزُ المَج

بهِ استَوجَبُوا الرِّضوانِ واللَّنزِلَ الفَسردا

\_ عــضِهِمُو خُصَّت وأســدَت لَهُم رَفـــدا

لِحِفظِهِمُو يُروِي العَلِيل لِمَن يَص

فَهَاكَ نِظَامًا وَاحِدًا بَعد وَاحِد وَاحِد مَع النَّينِ مِمَّن حَازَ بِالشُّهدرَةِ السَّعدا

لَهُ أحمَدُ البَسِزى وَقَنْبُسِل مَن جَداً

<sup>(</sup>١) هذا النظم بقلم عبد الحسيد بن محمد علي قسدس بن عبد القادر الخطيب ، كذا ورد في كتساب ( المكرر فيما تواتر ؛ من القراءات السبع وتحرر قبل المقدمة .

# وَنَجِلُ العَلاَ البَصــرِي أَبُو عَمـرو الّذِي

لَهُ قَد رَوَى السُّوسِيُّ والدُّورِي مَن أَجــــداً

رعًاصِمُ الكُـوفي مَن عَنهُ شُعبَـة

رُوى ثُمَّ حَفَص مَن حَوى الفَضلَ والرَّشدا

وَحَمــزَة الكُوفـي خَلاَّد قــــــد رَوَى

لَهُ خَلَفَ البَّرِرَ مَثَلَاً قَد انعَ مَلَاً قَد انعَ مَلَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَبُو الحَارِث المِقَددَّم والدَّورِي مَن عَـــداً تَمَّ الذي قَدرُمتُ مِن نَظِم سِادَة

وتُمُ اللَّذِي قَدْ رَمَّتُ مِن نَظَمِ سَادة فَجُد باللَّاعَاءِ لِلقُدسِ كَي يَبِلُغَ القَصِـــدَا

علَى أحسمُد مَن لِلمُكَارِمِ قَسد أبسداً وَلَى وَصَحبٍ ثُمَّ أتباعِهِم هُسدَي

وَلاَ سِيَّمَا الـقُرَّاء مَن لاَزَمُــوا الزُّهــــــدا

## د- لمحة مختصرة من الطرق :

اعلم - يرحمك الله- أنه قد تفرعت عن الرواة العشرين طرق كثيرة منها الأصح والصحيح، ومنها القوي والضعيف. وقد حققها ابن الجزري في نظمه «النشر» وميز أصحها من صحيحها، وقويها من ضعيفها، واختار منها عن كل راو طريقين وعن كل طريق طريقين.

فيكون عن كل راو من العشرين أربع طرق غالبًا ، وحينتذ يبلغ مجموع الطرق عن الرواة العشرين ثمانين طريقًا ، وهذه هي الطرق الأصلية ، ثم تتشعب هذه الطرق فتبلغ طرق القراء العشرة ألف طريق تقريبًا(١) سنذكر منها أربعة عشر طريقًا هي :

## ١ - طريق قالون :

أبو نشيط محمد بن هارون المتوفى سنة ٢٥٨هـ .

۲- طریق ورش:

أبو يعقوب الأزرق ، المتوفى في حدود ٢٤٠ هـ.

٣- طريق البزي:

أبو ربيعة محمد بن إسحاق ، المتوفي سنة ٢٩٤هـ .

٤ - طريق قنبل :

أبو بكر أحمد بن مجاهد ، المتوفي سنة ٣٢٤هـ .

٥- طريق الدورى:

أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس ، المتوفى سنة بضع وثمانين ومائتين .

٦- طريق السوسى:

أبو عمران موسى بن جرير ، المتوفى سنة ٣١٦هـ .

٧- طريق هشام:

أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني المتوفي سنة ٢٥٠هـ .

<sup>(</sup>١) انظر الكوكب الدي صـ ١١.

# ٨- طريق ابن ذكوان:

أبو عبد الله هارون بن موسى الأخفش ، المتوفى سنة ٢٩٧هـ .

# ٩- طريق شعبة:

أبو زكريا يحيى بن آدم الصحلي .

# ۱۰ - طريق حفص:

أبو محمد عبيد بن الصباح ، المتوفى سنة ٢٣٥هـ .

# ١١ - طريق خلف:

أحمد بن عثمان بن بويان المتوفى سنة ٣٤٤هـ .

## ١٢ - طريق خلاد:

أبو بكر محمد بن شاذان المتوفي سنة ١٨٦هـ .

# ١٣ - طريق أبي الحارث:

أبو عبد الله محمد بن يحيى البغدادي ، المتوفى سنة ٢٨٨هـ .

## ١٤ - طريق الدورى:

أبو الفصل جعفر بن محمد النصيبي ، المتوفى سنة ٣٠٧هـ(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإرشادات الجلية ( ص ١١، ١٢) .





اليف أَي عَبدُ الله محمَّد بن شريح الرَّعيني الأَندلُسيِّ المترفيِّ سَنة ٤٧٦ هـ



# بسم الله الرحمن الرحيم المقطمة

أخبرنا الشيخ الفقيه المقرئ المجود الماهر عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن قريش بن مسلم الأسدي الفارقي النحوي اللغوي: صان الله قدره وشرح الله صدره وأطال في العلم والعمل به عمره (قال أخبرنا) الشيخ الإمام، العلامة: ذو النسبين بين دحية والحسين -رضي الله عنه ما أبو الخطاب حسن بن علي سبط أبي اليسلم الفاطمي الحسيني إجازة مع قراءة البعض في شوال عام تسعة وتسعين وخمسمائة بالموصل (قال أخبرنا) المقرئ المحدث المحرز لقصب السبق في كل خير أبو بكر بن خير قراءة مني عليه (قال قرأته) وقرأت القرآن العظيم بما تضمنه على قاضي خير قراءة مني عليه (قال قرأته) وقرأت القرآن العظيم بما تضمنه على قاضي الجماعة، واستاذ المقرئين أبي الحسن شريح بن محمد الرعيني (قال) قرأته علي أبي الجماعة، وأستاذ المقرئين أبي الحسن شريح بن أحمد المقرئ -رضي الله عنه –رحمه الله والطول والقوة والحول، المنعم علينا بالإسلام، المتطول بالإنعام، الخمد لله) ذي المنة والطول والقوة والحول، المنعم علينا بالإسلام، المتطول بالإنعام، الذي اختصنا بأفضل الملل وبعث إلينا أكرم الرسل محمداً وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد: وفقك الله فإني أذكر في هذا الكتاب الأربع عشرة رواية المشهورة عن السبعة المشهورين - رضي الله عنهم - ، وجامع فيه أصولها ومبين فروعها بحذف التطويل والقصد إلى الاختصار مع تمام المعاني ليكون كافيًا للعالم ، وتذكرة ومنتهى للمتعلم ، وتبصرة . وسميته « الكافي » واعلم أني مقدم المتأخر من المختلف فيه لأضمه إلى نظيره ، ليكون ذلك أسهل للحافظ ، وأقرب للدارس ، ثم لا أذكره في موضعه اكتفاء بذكره أولاً ، وربما نبهت على ما أمكنني منه في مكانه ، فقلت : قد تقدم ذكر كذا في موضع كذا .

واقتصرت فيه على ما قرأت به قراءة ، وأضربت عما أخذته رواية ، وقصدت فيه إلى أقرب أسانيدي وأرفعها طلبًا للاختصار ، وليسهل على من أراد حفظها ، وسألت الله العصمة من الخطأ والزلل وهو حسبنا ونعم الوكيل .

# بساب أسساء القرَّاء والرواة عنهم

فمن السبعة - الحرميان - : أبي الحسن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني(١) .

روى عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب ورشًا ، وروي عنه أيضًا أبو موسى عيسي بن مينا الملقب قالون(٢) . وأبو سعد معبد عبد الله بن كثير الدَّاري المكي(٣) .

روى عنه بإسناد أبي عمرو قنبل بن عبد الرحمن بن خالد ، وروى عنه أيضًا بإسناد البزي أبو الحسن أحمد بن أبي بزة .

ومنهم البصري أبو عمرو بن العلاء<sup>(٤)</sup> بن عمار المازني روى عنه أبو عمر حفص ابن عمر بن عبد العزيز الدوري ، وهي رواية العراقيين .

وروى عنه أيضًا أبو شعيب : صالح بن زياد السوسي وهي رواية العراقيين أيضًا ، كلاهما عن اليزيدي أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي عنه .

(١) هو قارئ المدينة ، وقرأ على يزيد بن القعقاع ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومسلم بن جندب الهذلي ، ويزيد بن رومان ، وشيبة بن نصاح . هؤلاء عن أبي هريرة ، وابن عبـاس ، وعبد الله بن عباش بن أبي ربيعة المخزومي ، هؤلاء كلهم عن أبيّ بن كعب كذا ورد في النشر في القراءات العشر وكتب الرجال .

(٢) سبق الحديث عن الراوي قالون وورش في مباحث أول الكتاب ، وما نذكره هنا عن القراء تكملة وليس تكرارًا،
 وذلك لتمام الفائدة إن شاء الله تعالى . والمقصود بالحرميان هما : نافع ، وابن كثير .

- (٣) هو قارئ مُكة المشهور ، قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي ، وقرأ عبد الله بن السائب على أبيّ بن كعب صاحب رسول الله ﷺ ، وقرأ أيضًا على مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس . وقرأ مجاهد على ابن عباس ، وقرأ ابن عباس على أبيّ ، وزيد بن ثابت ، كلاهما عن رسول الله ﷺ . وتوفي -رحمه الله- سنة عشرين ومائة بمكة ، كما أنه ولد بها أيضًا سنة (٤٥هـ) .
- (٤) هو قارئ البصرة المعروف ، قرأ على مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة بن خالد المخزومي، وعطاء بن أبي رباح ، ومحمد بن عبد الرحمن بن مُحَيِّصِن ، وحميد بن قيس الأعرج ، وكلهم مكي ، وقرأ أيضًا على يزيد بن القعقاع ، ويزيد بن رومان ، وشيبة بن نصاح ، وكلهم مدني ، وقرأ أيضًا على الحسن ، ويحيى بن يعمر ، وغيرهما من أهل البصرة ، وأخذ هؤلاء عن الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم أجمعين .

ومنهم الشامي : أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي(۱) . روى عنه بإسناد أبي عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، وروى عنه أيضًا بإسناد أبي الوليد هشام بن عمار السلمي .

ومنهم الكوفيون (٢): أبو بكر عاصم بن أبي النجود (٣). روى عنه أبو عمر حفص بن سليمان البزاز الأسدي وروى عنه أيضًا أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدى .

وأبو الحسن علي بن حـمزة الكسائي(؛) . روى عنه أبو عـمر الدوري ، وروى عنه أبو الحرث الليث بن خالد .

وأبو عمارة حمـزة بن حبيب الزيات (٥٠) . روى عنه خلف بـن هشـام البـزار ، وروي عنه أيضًا خلاد بن خالد ، كلاهما عن سليم بن عيسى عنه .



<sup>(</sup>۱) هو قارئ الشمام المعروف ، قسراً على أبي الدرداء ، وقرأ أيضًا على المغيرة بن أبي شهاب المخبزومي ، وقرأ المغيرة على عثمان – رضي الله عنه – . ولد البحبصبي سنة (۱۲هـ) ، وقال عن نفسه : قبض رسول الله ﷺ ولي سنتان ، ومات البحصبي سنة ثمان عشرة ومائة .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالكوفيين هم : حمزة والكسائي ، وعاصم بن أبي النجود .

<sup>(</sup>٣) هو قارئ الكوفة المشهور ، وهو عاصم بن بهدلة تلميذه حفص بن سليمان الكوفي ، وهو تابعي أدرك الحارث ابن حسان ، وافسد بني بكر على النبي ﷺ قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ، وعلى زرّ بن حبيش ، وقرأ أبو عبد الرحمن على عشمان ، وعكيّ ، وابن مسعود ، وأبيّ ، وزيد . وقرأ زرّ على ابن مسعود . وقراءته خير القراءات من غير إنكار غيرها ، فما تواتر منها كله خير .

 <sup>(</sup>٤) وهو قارئ الكوفة أيضًا بمن اشتهر لأهل الكوفة الغراء ، ومات الكسائي -رحمه الله - سنة تسع وثمانين ومائة .
 قرأ على حمزة وعيسى بن عمر ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) هو حمزة بـن حبيب الزيات ولد سنة (٨٠٠) وهو قارئ الكوفـة أيضًا ، مات سنة ست وخمسين ومائة ، قرآ على محـمد بن عبد الرحـمن بن أبي ليلى ، وقد جود ابن أبي ليلى حـرف على بن أبي طالب ، وقرآ على حمران بن أعين ، وأبي إسحاق السبيعي ، ومنصور بن المعتمر ، والمغيرة بن مقسم ، وجـعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم أجـمعين - .وقرآ على الاعمش ، وقرآ الاعمش على يحيى بن ونـاب وقرآ يحيى على علقـمة ، والاسود ، وعـبيد بن نضلـة الحزاعي ، وأبي عبـد الرحمن السلمي ، وزر بن حبيش . كل هؤلاء على ابن مسعود .

# باب. اتصال قراءتي بهؤلاء الأئمة السبعة -رضي الله عنهم-

اعلم أني قرأت برواية ورش على أبي العباس أحمد بن نفيس المقرئ ، وقرأ أبو العباس علي أبي عدي عبد العزيز بن علي بن محمد المعروف بابن الإمام ، وقرأ أبو عدي علي أبي بكر محمد بن سيف المقرئ ، وقرأ أبو بكر علي أبي يعقوب بن عمرو بن سيار الأزرق ، وقرأ أبو يعقوب على ورش .

وقرات برواية قالون على أبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم المقرئ البغدادي ، وقرأ أبو علي على أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مهران المقرئ ، وقرأ أبو أحمد علي أبي الحسين أحمد بن عثمان بن محمد بن بويان الحربي

قرآت بها أيضًا على أبي الحسن أحمد بن محمد المقرئ القنطري بمكة – حرسها الله – في المسجد الحرام ، وقرأ أبو الحسن علي الحسن بن محمد بن الحباب البزال المقرئ ، وقرأ الحسن بن الحباب على أبي الحسين بن بويان ، وقرأ ابن بويان على أبي حسان أحمد بن محمد بن الأشعث القاضي ، وقرأ أبو حسان على أبي نشيط محمد ابن هارون المروزي ، وقرأ أبو نشيط على قالون ، وقرأ ورش وقالون على نافع .

وقرأت برواية قنبل على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ أبو العباس على أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرئ السامري ، وقرأ أبو أحمد علي أبي بكر أحمد بن مجاهد ، وقرأ ابن مجاهد على قنبل ، وقرأ قنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون القواس ، وقرأ أبو الحسن على أبي الأخريط وهب بن واضح ، وقرأ أبو الخسن على أبي الأخريط وهب بن واضح ، وقرأ أبو الأخريط على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المعروف بالقسط ، وقرأ إسماعيل على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان ، وقرآ جميعًا على ابن كثير .

وقرأت برواية البـزي على أبي العباس بـن نفيس ، وقرأ أبو العـباس على أبي أحمد السامري ، وقرأ أبو أحمـد على أبي نصر سلامة بن هارون البصري ، وقرأ أبو

نصر على أبي معمر سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وقرأ أبو معمر على البزي .

وقرأت بهما أيضًا على أبي علي البغدادي ، وقرأ أبو علي على أبي الحسن علي ابن أحمد المقرئ، المعروف بابن الحمامي . وقرأ أبو الحسن بن الحمامي على هبة الله ابن جعفر ، وقرأ هبة الله على اللهبي ، وقرأ اللهبي على البزي ، وقرأ البزي على عكرمة بن سليمان ، وقرأ عكرمة على شبل بن عباد وإسماعيل بن عبد الله القسط ، وقرآ جميعًا على ابن كثير .

وقرأت برواية أبي عمر الدوري عن اليزيدي على أبي علي البغدادي ، وقرأ أبو علي على أبي البغدادي ، وقرأ أبو على أبي الحسن بن الجامي على أبي القاسم زيد ابن على بن أبي بلال الكوفي ، وقرأ زيد على أبي جعفر أحمد بن فرح المفسر ، وقرأ أبو جعفر على الدوري .

وقرأت بهما أيضًا على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ أبو العباس على أبي أحمد السامري ، وقرأ أبو أحمد على أبي بكر بن مجاهد ، وقرأ أبو أحمد على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس ، وقرأ أبو الزعراء على الدوري ، وقرأ بها أيضًا أحمد على أبي الحسن محمد بن محمد الباهلي ، وقرأ أبو الحسن على الدوري .

وقرأت برواية أبي شعيب على أبي العباس بن نفيس، وقرأ أبو العباس على أبي أحمد السامري، وقرأ أبو أحمد على أبي عمران موسى بن جرير المقرئ، وقرأ أبو عمران على أبي شعيب، وقرأ أبو عمران وأبو شعيب على اليزيدي على أبي عمرو.

وقرأت برواية عبد الله بن ذكوان على أبي علي البغدادي وقرأ أبو علي البغدادي على أبي الفرج عبد الملك بن بكران بن عبد الله المقرئ النهرواني ، وقرأ أبو الفرج على هبة الله بن جعفر ، وقرأ هبة الله على أبي عبد الله هارون بن موسى الأخفش ، وقرأت بها أيضًا على أبي العباس على أبي أحمد السامري ، وقرأ أبو أحمد على أبي الحسن أحمد بن محمد بن شنبوذ ، وقرأ ابن شنبوذ على الأخفش ، وقرأ الأخفش على ابن ذكوان على أيوب بن تميم التميمي .

وقرأت بـرواية هشام على أبي العـباس بن نفـيس ، وقرأ ابن نفـيس على أبي أحمد السامري، وقال السامري : حدثنا أبن مجاهد قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر قال : حدثنا هشام .

وقرات بها أيضًا على أبي على البغدادي ، وقرأ أبو علي على أبسي الفرج بن بكران ، وقرأ أبو الفرج على زيد بن علي ، وقرأ زيد بن على على أبي بكر محمد ابن أحمد الرملي الداجوني ، وقرأ الداجوني على أبي الحسن أحمد بن ماوية ، وقرأ أبو الحسن على هشام ، وقرأ هشام على أبي الضحاك عراك بن خالد المر وسويد بن عبد العزيز ، وأيوب بن تميم ، وقرأ هؤلاء على يحيى بن الحرث الذماري ، وقرأ يحيى على عبد الله بن عامر .

وقرأت برواية حفص على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ ابن نفيس على أبي أحمد السامري ، وقرأ السامري على أبي العباس أحمد بن سهل بن القيسرواني الأشناني ، وقرأ الأشناني على عمرو بن الصباح ، وقرأ عمرو على حفص .

وقرات برواية أبي بكر على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ ابن نفيس على السامري ، وقرأ السامري على أبي بكر أحمد بن يوسف القافلاني ، وقرأ أبو بكر على أبي أبوب الصريفيني ، وقرأ أبو أيوب على يحيى بن آدم ، وقرأ يحيى على أبي بكر ، وقرأ حفص وأبو بكر على عاصم بن بهدلة .

وقرأت برواية الدوري عن الكسائي على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ ابن نفيس على السامري ، وقرأ السامري على أبي الحسن الباهلي ، وقرأ أبو الحسن على الدوري ، وقال السامري : وقرأت بها أيضًا على ابن شنبوذ ، وقرأ ابن شنبوذ على أبي نصر القاسم بن عبد الوارث ، وقرأ أبو نصر على الدوري ، وقرأ السامري بها أيضًا على أبي بكر بن مجاهد ، وقرأ ابن مجاهد على أبي الزعراء ، وقرأ أبو الزعراء على الدوري .

وقرأت بها على أبي عليّ البغدادي ، وقرأ أبو عليّ على ابن الجامي ، وقرأ ابن الجامي على زيد بن عليّ ، وقرأ زيد على أبي جعفر أحمد بن فرج ، وقرأ أبو جعفر على الدوري .

وقرأت بها أيضًا على أبي العباس أحمد بن عليّ بن هاشم المقرئ ، وقرأ ابن هاشم على أبي عليّ الخسن بن سليمان الأنطاكي ، وقرأ أبو عليّ الأنطاكي على أبي الفتح أحمد بن عبد العزيز المقرئ المعروف « بابن بدهن » ، وقرأ أبو الفتح على أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم المقرئ ، وقرأ أبو عثمان على الدوري .

وقرأت برواية أبي الحرث على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ ابن نفيس على السامري ، وقرأ السامري على محمد بن يحيى الكسائي الصغير ، وقرأ محمد بن يحيى على أبي الحرث .

وقرات بها أيضًا على أبي عليّ البغدادي ، وقرأ أبو عليّ البغدادي على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السوسنجردي ، وقرأ أبو الحسين على أبي الحسن عليّ بن عمر النقاش ، وقرأ أبو الحسن النقاش على أبي إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري ، وقرأ أبو إسحاق على محمد بن يحيى ، وقرأ محمد بن يحيى على أبي الحرث ، وقرأ الدوري وأبو الحرث على الكسائي .

وقرأت برواية خلف على أبي علي البغدادي ، وعلى أبي العباس بن هاشم ، وقرآ جميعًا على أبي الحسن بن الجامي ، وقرأ ابن الجامي على أبي بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم ، وقرأ أبو بكر على أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد .

وقرأت بها أيضًا على أبي العباس بن نفيس ، وقرأ ابن نفيس على أبي أحمد السامري ، وقرأ السامري على أبي الحسن بن الزي ، وقرأ أبو الحسن على إدريس الحدَّاد ، وقرأ إدريس على خلف .

وقرأت بـرواية خلاد على أبي العـباس بن نفـيس ، وقرأ ابن نفـيس على أبي أحمد السامري ، وقرأ السامري على أبي الحسن بن شنبوذ ، وقرأ بن شنبوذ على أبي بكر بن شـاذان الجوهري ، وقـرأ ابن شاذان على خـلاد ، وقرأ خلف وخـلاد على سليم على حمزة .

# باب

# اتصال قراءة الأئمة السبعة بالنبي على

أما نافع (۱) فقرأ على جماعة من التابعين - رضي الله عنهم أجمعين - منهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وشيبة بن نصاح ، ومسلم بن جندب الهذلي ، ويزيد بن رومان ، وقرأ هؤلاء على أبي هريرة وابن عباس ، وقرأ أبو هريرة وابن عباس على أبي بن كعب ، وقرأ أبي على النبي على النبي وأما أبن كثير فقرأ على مجاهد بن جبر ودرباس مولى ابن عباس ، وقرأ مجاهد ودرباس على ابن عباس . وأما أبو عمرو فقرأ على مجاهد وسعيد بن جبير ، وقرأ مجاهد وسعيد على ابن عباس . وأما ابن عامر فقرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي ، وقرأ المغيرة على عثمان - رضي الله عنه - ، وقرأ عثمان على النبي النبي الله عنه - ، وقرأ عثمان على النبي الله عنه - ، وقرأ عثمان على النبي الله عنه - ، وقرأ عثمان على النبي الله عنه - ،

وقد روى عنه هشام أنه قرأ على عثمان لا واسطة بينهما ، وأما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن وزرّ على عليّ ابن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ وزرّ بن حبيش ، وقرأ أبو عبد الرحمن وزرّ على عليّ وابن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وقرأ زرّ على عثمان ، وقرأ عليّ وابن مسعود وعثمان على النبي عليه .

وأما حمزة فقرأ على ابن أبي ليلى ، وقرأ ابن أبي ليلى علي المنهال بن عمرو ، وقرأ المنهال على سعيد بن جبير ، وقرأ سعيد على ابن عباس ، وقرأ حمزة أيضًا على حمران بن أعين ، وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي ، وقرأ أبو الأسود الدؤلي على وعثمان .

وأما الكسائي فـقراءته تتصل بالنبي ﷺ من طريق حمـزة؛ لأنه قرأ عليه، وإن كان قد قرأ على غيره فأكثر قراءته عليه، فهذه الأسانيد قد هذبتها والحتصرتها والله الموفق.

<sup>(</sup>١) قد أشرنا قبل في باب أسماء القراء في هامشنا عن الشيوخ الذين أخذ عنهم القراء وهنا تكملة للفائدة وتتمة .

# باب

# الاستعاذة والبسملة()

خير ما استعمله القارئ في الاستعادة عند ابتدائه بالقراءة ما أمر الله تعالى به نبيه عليه السلام. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القَرَآنَ فَاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾(١) .

فالمختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وبه قرأت وبه آخذ٣) .

واتفق القرَّاء على البسملة في أوّل فاتحة الكتاب(٤) ، وعلى تركها في أوّل براءة، واختلفوا فيما عدا هذين الموضعين ، فالحرميان(٥) وعاصم والكسائي إلا ورشًا يفصلون بين كل سورتين بها جاء ذلك عنهم .

(٢) النحل : ٨٨

(٣) قال الشاطبي :

إِذَا مَا أَرَدَتَ الدَّهُو تَقُواْ فَاسْتَعِلَدُ جِهَارًا مِن الشَّيْطَانِ بِاللَّهِ مُسجَلاً عَلَى مَا أَتَى فِي النَّحلِ يُسرًا وَإِن تَزِد لِرَبِّكَ تَنزِيهًا فَلَسَّتَ مُجهَّلاً

ومن الممكن أن يقول القارئ أعـوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ بالله السـميع العليم من الشيطان الرجيم ، ولكن المختار هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زاد عليه فليس مجهلا أي لا ينسب إلى الجهالة.

(٤) البسملة هي آية رقم (١) من سورة الفاتحة ، وجـزء من آية في سورة النمل قال تعالى ﴿ إنه من سلـيمان وإنه
بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ [آية ٣٠].

(٥) قال الشاطبي :

وَبَسمــــل بَينَ السُّورَتَينِ بِسُنَّة رِجَـــــالٌ نَمَوهَا دِرِيَةٌ وَتَحَمَّلًا وَوَصَلُكَ بَينَ السُّورَتَينِ فَصَاحَةٌ وصلِ واسكُتّا كُلُّ جَلاياهُ حَصَّلاً

والمشار إليهم بالباء والراء والنون والدال فسي البيت الأول هم قالون والكسائي وعصام ، وابن كثيــر ، فقد قرءوا بإثبات البسملة بين كل سورتين متمسكين بالسنة .

<sup>(</sup>۱) الاستعاذة : طلب العوذ ، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة ، والمراد هنا بالاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء ، ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء . أي ( اللهم أعـذني من البلاء وشر الاعداء والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء . والبسملة مصدر مولد بسمل إذا قال : بسم الله نحو هيلل إذا قال لا إله إلا الله ، وحسمل إذا قال الحسمد لله ، وحسبل إذا قال حسبي الله ، وحيعل إذا قال حي على الصلاة ، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، كذا ورد في الوافي في شرح الشاطبية (ص ٤٠ ، ٤٥) .

وكان حمزة لا يفصل بين السورتين بها والقرآن عنده كسورة واحدة ، واختلف القراء في قراءة ورش وأبي عمرو وابن عامر إذ لم يأت عنهم شيء ، فبعضهم أخذ لهم بالفصل ، وبعض تركه ، والبغداديون يأخذون في قراءة أبي عمرو بسكتة خفيفة بين السورتين واختيار الأخذ لجماعة القراء إلا حمزة بالفصل بها بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة(١) ، وبه قرات على أكثر من قرأت عليه ، وللقارئ أن يصل آخر السورة بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة المبتدأة ، وله أن يقف على آخر السورة ويبتدئ بالبسملة ، ويصلها بأول السورة المبتدأة ، وليس له أن يصل آخر السورة بالبسملة ثم يقف عليها لأن البسملة إنما هي في أوائل السور لا في أواخرها(١) ، هذا وإذا قرأ بالفصل ، وإذا ابتدأ القارئ بغير أول سورة عود لا غير ، وإذا ابتدأ بأول سورة أي سورة كانت إلا براءة عود وبسمل إلا لحمزة ، هذه سيرة القراء ، بهذا قرأت وبه آخذ .

\*\*\*

(١) قال الشاطبي :

وَمَهِمَا تَصِلْهَا أَو بَدَاتَ بَرَاءةً لِيَاتِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسَتَ مُبْسِمِلاً

(٢) قال الشاطبي :

وَلاَ بُدَّ مَنهَا فَى ابتِدَائِكَ سُورَةً سَوَاهَا وَفِي الأَجْزَاءِ خُيِّرَ مَن تَلاَ وَمَهَمَا تَصَلِهَا مَعَ أَوَاخِرِ سُورَةٍ فَلاَ تَقِفَنَّ الدَّهِــــرَ فِيها فَتَتْقُلاَ

والحاصل أن الأوجه العقلية الجائرة بين كل سورتين لمن مذهبه البسملة أربعة :

الأول : الوقف على آخر السورة وعلى البسملة .

الثاني : الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول التالية .

الثالث : وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية .

الرابع : وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها وينبغي أن يعلم أن بين الأنفال ويراءة ثلاثة أوجمه لجميع القراء وهي : الوقف ، والسكت ، والرصل .

# اختلافهم في فاتحة الكتاب(١) بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ عاصم والكسائي ﴿ مالك ﴾ (٢) بألف وحذفها الباقون . قرأ قنبل ﴿ السراط ﴾ و ﴿ السراط ﴾ بالسين حيث وقع ، وقرأ خلف بين الصاد والزاي (٣) ، وقرأ الباقون بالصاد . قرأ حمزة ﴿ عليهم ﴾ و ﴿ لديهم ﴾ و ﴿ إليهم ﴾ بضم الهاء في الثلاثة ، في وصله ووقفه وكسرها الباقون (٤) .

قرأ حمزة والكسائي كل هاء وميم لجماعة أتت بعدهما ألف وصل وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة بضم الهاء والميم نحو ﴿ عليهم الذلة ﴾ و ﴿ عن قبلتهم التي ﴾ ، وقرأ أبو عمرو بكسرهما وكسر الباقون الهاء ، وضموا الميم ، واتفقوا على كسر الهاء في الوقف إلا ما ذكرنا عن حمزة في ﴿ عليهم ﴾ و ﴿ لديهم ﴾ و ﴿ اليهم ﴾ ، ولا اختلاف في ﴿ عليهن ﴾ و ﴿ عليهما ﴾ و اختلفوا في ميم الجمع إذا لم يأت بعدها ساكن نحو ﴿ منكم ﴾ و ﴿ أنتم ﴾ فابن كثير يصل الميم بواو حيث وقعت واسكنها الباقون ٥٠ ، إلا ورشا يصلها بواو إذا لقيتها ألف قطع نحو ﴿ ومنهم أميون ﴾ و ﴿ أنتم أعلم ﴾ و ﴿ على ذلكم إصرى ﴾ وسكن ما عدا ذلك. واتفقوا على تسكينها في الوقف ، ولا اختلاف في غير هذه الأصول التي ذكرنا من الهاء والميم فاعلم .

<sup>(</sup>١) فاتحـة الكتاب سبـع آيات لا خلاف في جملتـها ، اختلفـوا في آيتين : عدّ الكوفي والمكي بسـم الله الرحمن الرحيم آية ، وعدّ البصري والمدنيان والشامى : انعمت عليهم .

 <sup>(</sup>٢) القراءة بحذف الآلف هكذا ﴿ ملك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) القراءة بين الصاد والزاي تسمى بالإشــمام ، وهو النطق بين الصــاد والسين أي بالزاي وكيــفية الإشــمام هو أن تخلط هنا لفظ الصاد بلفظ الزاي وتمزج أحد الحرفين بالآخر ، قال الشاطبي :

بِحيثُ أَنَّى والصَّادَّ زَايًا أَشَّمِهَا لَدَى خَلَفٍ واشْمِمْ لِخلاَّد الأَوَّلاَ

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

عَليهِم اللّهِم حَمزَةُ وَلَدَيهِمُ جَميعًا بِضَمُّ الهَاء وَقفًا وَمَوصِلاً وهذا الحكم وهو القرآن ، وليس في الفاتحة فقط ، وهذا الحكم وهو القراءة بضم الهاء في حالي الوقف والوصل عند حمـزة في كل القرآن ، وليس في الفاتحة فقط ، سواء كان بعد الكلمات متحرك أم بعدهن ساكن ، وأخذ هذا التعميم من الإطلاق . (٥) قال الشاطي :

وَمِن قَبَلِ هَمْزِ الْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِم ﴿ وَاسْكَنَّهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلَا

# اختلافهم في سورة البقرة(١)

## « هاء كناية المذكر »(۱)

اعلم أن هاء كناية المذكر لا تخلو إما أن يكون قبلها حركة أو سكون ، فإن كان قبلها حركة ، فالقراء متفقون على صلتها بواو إذا كانت الحركة فتحة أو ضمة نحو فينصروه و ﴿ رسله ﴾ وعلى صلتها بياء إذا كانت كسرة نحو : ﴿ به ﴾ و ﴿ يرسوله ﴾ فإن سكن ما قبلها فابن كثير يصلها بواو ما لم يكن الساكن ياء نحو : ﴿ منه ﴾ و ﴿ أخاه ﴾ و ﴿ خذوه ﴾ والباقون يضمونها من غير بلوغ واو فإن كان الساكن ياء نحو : ﴿ أبويه ﴾ و ﴿ فيه ﴾ ، والباقون يكسرونها من غير بلوغ ياء غير أن حفصًا وافق ابن كثير في قوله تعالى في الفرقان: ﴿ فيه مهانًا ﴾ (٣) فوصلها بياء ، فإن لقي هذه الياء ساكن فلا اختلاف في حذف الواو والياء نحو : ﴿ يعلمه الله ﴾ و ﴿ وعليه الله ﴾ إلا في قراءة البزي في قوله تعالى : ﴿ عنه تلهى ﴾ فإنه يثبت الواو في وصله واتفقوا على حذف الواو والياء منها في الوقف ، ونذكر الروم والإشمام فيهما في بابه إن شاء الله تعالى ، وقد خرج عن هذه الأصول التي ذكرنا حروف اختلف في بابه إن شاء الله تعالى ، سأذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة مدنية ، مائتان وثمانون وست آيات في الكوفي ، وسبع في البصري وخمس في المدنيين ، اختلفوا في تسع آيات : عد الكوفي ﴿ آلم ﴾ آية . عد الكوفي والبصري وإسماعيل ﴿ يا أولي الألباب ﴾ عد الكوفي وإسماعيل ﴿ لعلكم تتفكرون ﴾ . عد الكوفي والبصري والمدني ﴿ من خلاق ﴾ عد البصري ﴿ إلا خائفين ﴾ وعد ﴿ قولاً معروفًا ﴾ وعد البصري وإسماعيل ﴿ الحي القيوم ﴾ وعد المدني ﴿ ماذا ينفقون ﴾ وعد ﴿ من الظلمات إلى النور ﴾ . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) هاء الكناية في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب ، وتسمى هاء الضمير ، فخرج بالزائدة الهاء الاصلية نحو ﴿ عليها ، عليهما ، عليهما ، عليهما ، عليهم ، عليهن ﴾ فكل هذه وإن كانت هاءات ضمير ، لا تسمى هاءات كناية اصطلاحًا ، وتتصل هاء الكناية بالفعل نحو يؤده ، وبالاسم نحو أهله ، وبالحرف نحو عليه ولها أربع أحوال :

الأول: أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو: ﴿ له الملك والحمد ﴾ ﴿ ربه الأعلى ﴾ ، ﴿ لعلمه الذين ﴾ . الثاني : أن تقع بين ساكنين أي بعد ساكن وقبل ساكن نحو : ﴿منه اسمه ﴾ ، ﴿ فيه القرآن ﴾ ، ﴿ إليه المصير ﴾ . الثاني: أن تقع بين متحركين أي بعد متحرك وقبل متحرك نحو: ﴿كُلُ له قانتون ﴾ ﴿له ما في السموات ﴾ ﴿أماته فأقد ه ﴾

الرابع : أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك نحو ﴿فيه هدى﴾، ﴿اجبتاه وهداه﴾ ، ﴿عقلوه﴾ . (٣) قال الشاطبي : وَمَا قَبَلَهُ التسكينُ لابنِ كَثِيرِهِم ﴿ وَفِيهِ مُهَانًا مَعَهُ حَفَصٌ أَخُو وِلاَ

# « اختلافهم في المد والقصر »(١)

اعلم - لـقنك اللـه - أنه إنما تمد حـروف المـد واللين(٢) وهي الواو السـاكنة المضموم ما قبلها ، والياء الساكنة المكسور ما قبلها والألف .

وقد اختلف القراء في المد ، وأنا أبين لك ذلك إن شاء الله .

فورش وحمزة اطولهم مدًّا ، وعاصم دونهما ، وابن عامر والكسائي دونه ، وقالون والدوري عن اليزيدي دونهما ، وابن كثير وابو شعيب اقلهم مدًّا .

وقد قرأت لـقالون والدوري عن اليزيدي كابن كـثير وأبي شعـيب ، وإنما يشبع المد في هذه الحروف إذا جاء بعدها همزة أو حرف ساكن (٣) مدغم وغير مدغم نحو : ﴿ السماء ﴾ و ﴿ الحاقة ﴾ و ﴿ محياي ﴾ في قراءة من سكن الياء والمد ينقسم إلى قسمين : قسم متفق عليه ، وقسم مختلف فيه :

فمما اختلفوا في مده حرف المد واللين إذا كان آخر كلمة وجاء بعده همزة في أول كلمة أخرى نحو : ﴿ قالوا آمنا ﴾ و ﴿ فلما أفاق ﴾ و ﴿ وفي انفسكم ﴾ .

 <sup>(</sup>١) المد لغة : الزيادة ومنه قوله تعالى : ﴿ ويمددكم بأموال وبنين ﴾ [ نوح : ١٢] أي يزدكم . واصطلاحًا : إطالة زمن صوت حرف المد إلى أكثر من حركتين .

وأما القصر فضد المد وهو لغة الحبس ، واصطلاحًا : إطالة زمن صوت الحرَّفِ قدر حركتين فقط .

 <sup>(</sup>٢) هناك فرق بين حروف المد واللين ، وإن كانت هي نفس الحروف ، فحروف المد ثلاثة هي : الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها ، والياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها ، والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا ، ويجمعها لفظ ( واي ) ويجمع أمثلتها لفظ [ نوحيها ) .

وأما حرفان اللين فهما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلها نحو : ﴿ شيء ﴾ ونحو : ﴿ قوم ﴾ . فتخلص أن الآلف لا تكون إلا مدية ، وأن الياء ، والواو إما أن تكون مديتين ، وهذا إذا سكنتا وكسر ما قبل الياء وضم ما قبل الواو ، وإما أن تكونا لميتين وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما ، وإما أن تكونا غير مديتين ولا ليتين ، وهذا إذا تحركتا نحو ك ﴿ أن يأتي ﴾ ونحو : ﴿ ووضع ﴾ . أما الياء الساكنة المضموم ما قبلها والواو الساكنة المكسور ما قبلها فقد لا توجد في الفرآن ولا في اللغة .

 <sup>(</sup>٣) هناك رسم توضيحي في نهاية باب المد يوضح أنواع المد التي تأتي بسبب الهمــز أو السكون وأنواع العارض ،
 تحت عنوان : فوائد تتعلق بباب المد والغصر .

فابن كثير وأبو شعيب يمكنان حرف المد واللين ولا يمدانه ، والباقون يمدونه على ما رتبنا من طباعهم ، وأعلمتك أني قرأت لقالون والدوري عن اليزيدي كابن كثير وأبي شعيب ، وهذا الذي ذكرنا في المد في هذا الفصل إنما هو في الوصل فأما الوقف فلا اختلاف فيه أنه بغير مد متمكن ؛ لأن الموجب للمد قد زال في الوقف ، فإذا كان حرف المد واللين بعد همزة مبتدأة أو متوسطة وقبلها حركة أو حرف مد ولين نحو : ﴿ آمن ﴾ و ﴿ يستهزءون ﴾ و ﴿ ليواطئوا ﴾ و ﴿ إسرائيل ﴾ فورش وحده يشبع المد ، والباقون يمكنون وكذلك يبقى المد وإن القي حركة المهمز على الساكن قبلها أو سهلها نحو : ﴿ الآخرة ﴾ و ﴿ الأولى ﴾ و ﴿ فقل آذنتكم ﴾ و ﴿ هل آمنكم ﴾ و ﴿ من السماء آية ﴾ و ﴿ هؤلاء آلهة ﴾ ولم يمد ﴿ يؤاخذكم ﴾ .

وسهل همزته حيث وقع ، ويمكن حرف الملد واللين ، وكذلك لم يمد ﴿ عاداً الأولى ﴾ و ﴿ الآن ﴾ في الموضعين من يونس : أعني الألف التي بعد اللام من ﴿ آلان ﴾ واختلف عنه في ﴿ أوتمن ﴾ و ﴿ الله نبعض المصريين يمد حرف المد واللين فيها ، وبعضهم يمكنه يجعله كغيره من القرآن ، وهذا الاختلاف الذي في مـد حرف المد واللين إذا جاء بعد همـزة مبتدأة إنما هو فـيما ليس باستفهام ، فإن كان استفهامًا نحو : ﴿ أَأَنْتَ قَلْتَ ﴾ و ﴿ أَنْذَا ﴾ و ﴿ أَوْلَـقَى ﴾ عن سهل الثانية وحال بين المحققة والمسهلة بألف مد ، وسنذكره في باب إن شاء الله تعالى . واتفقوا على تمكين الألف المبدلة من التنوين إذا جاءت بعد همزة نحو : ﴿خطأ ﴾ و ﴿ ملجاً ﴾ و ﴿ غثاء ﴾ و ﴿ ماء ﴾ ؛ لأن الألف عارضة في الوقف عوض من التنوين ولا يعتد بها ، وأما الألف الأولى في ﴿ ماء ﴾ و ﴿ غشاء ﴾ ونحوهما فمدها اتفاق ، فإن سكن ما قبل الهمزة التي بعدها حرف مد ولين وكان الساكن غير حرف مد ولين فليس أحد من القراء يمده ، وإنما هو ممكن نحو : ﴿ القرآن ﴾ و ﴿ الظمان ﴾ و ﴿ مستولا ﴾ و ﴿ مذؤمًا ﴾ إلا أن ورشًا مد الف ﴿ سوآتهما ﴾ و ﴿ سُوآتِكُم ﴾ حيث وقعا . فإن قيل : إن هشامًا إذا استفهم وأدخل بين الهمزتين الفًا يمد الألف التي بعد الهمزة قيل يمد من أجل الهمزة الثانية فهو كـ ﴿ خَاتَفِينَ ﴾ ونحوه، وإذا انفتح ما قبل الواو والياء الساكنين وجاء بعدهما همزة في كلمة واحدة ، فورش يمدها مدًّا وسطًا نحر : ﴿ شيء ﴾ و ﴿ كهيئة ﴾ و ﴿ استيئس ﴾ و ﴿ السوء ﴾ و ﴿ سَـوءة ﴾ ، وقـد قرأت له أيضًا بإشــبـاع المد في ذلك كله وخــالف أصله في :

﴿مُوتُلا﴾ و ﴿المُوءُوودة ﴾ و ﴿ سُوآتُهُما ﴾ و ﴿ سُوآتُكُم ﴾ فلم يمدهن . وقرأ الباقون ذلك كله بغير مد إلا أن حمزة وافق ورشاً في مد ﴿ شيء ﴾ حيث وقع فقط ، فبعض القراء يقول إن حمزة لا يمد ﴿ شيئًا ﴾ وإنما يقف على الياء وقيفة، ثم يهمز ، وبالوجهين قرأت له .

ومما اتفقوا على مده حرف المد واللين إذا جاءت بعده في كلمة نحو: 
﴿ وَلِمْكُ ﴾ و ﴿ السماء ﴾ و ﴿ السوء ﴾ وشبهه إلا أن يسهل الهمزة كقراءة هشام وحمزة في الوقف ، فإن ذلك اختلف فيه فقيل يمد حرف المد واللين وإن سهلت الهمزة أو حذفت ، وقيل لا يمد إذا ذهب الموجب للمد ، والمد أقيس إذا التسهيل في الوقف عارض والوجه الثاني حسن . وكذلك اختلف في قراءة قالون والبزي إذا سهلا الهمزة الأولى من الهمزتين المكسورتين والمضمومتين من كلمتين والقياس المد إذا التسهيل عارض لاجتماع الهمزتين وكذلك اختلف في قراءة من حذف الهمزة الأولى من الهمزتين المتون وليس مذهبه مد حرف لحرف نحو : هؤلاء ﴾ و ﴿ إن كنتم ﴾ و ﴿ جاء أحدهم ﴾ و ﴿ أولياء أولئك ﴾ فقيل : يمد حرف المد واللين وإن حذفت الهمزة ، وقيل لا يمد إذا الموجب للمد قد ذهب والمد أقيس إذ الحذف عارض ولانك أيضًا قد كنت مددته قبل الحذف والهمزة الثانية تقوم مقام الأولى فوجب أن يكون لها حكمها ، والوجه الثاني حسن . وأما الوقف على الكلمة الأولى فبالمد ، واتفقوا أيضًا على مد حرف المد واللين إذا جاء بعده ساكن مدغم أو غير مدغم نحو : ﴿ الله أذن لكم ﴾ ﴿ الذكرين ﴾ و ﴿ آمين ﴾ و ﴿ الصاخة ﴾ غير مدغم نحو : ﴿ الله أذن لكم ﴾ ﴿ الذكرين ﴾ و ﴿ آمين ﴾ و ﴿ الصاخة » في قراءة من سكن الياء .

وأما المد في فواتح(١) السور فإنما يمد منها على ثلاثة أحرف وثانيه حرف مد ولين نحو : ﴿ كَافَ ﴾ و ﴿ قَافَ ﴾ و ﴿ نون ﴾ و ﴿ سين ﴾ وشبهه، فهذا ممدود للجميع، فإن كان الثاني ليس بحرف مد ولين نحو: ألف فلا مد فيه وكذلك إن كان على حرفين ، فليس أحد يمكن مده. نحو: ﴿ هَا ﴾ و ﴿ يا ﴾ و ﴿ والله و ﴿ والله والله من ﴿ طه ﴾ . المغرب عن ورش أنه يمد ذلك كله من ﴿ الم ﴾ و ﴿ الم ﴾ والطاء والهاء من ﴿ طه ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

<sup>.</sup> وَمَدَّ لَهُ عِنـــدَ الغَوَاتِحِ مُشْبِعًـــــا وَفِي نَحوِ طَه القَصرُ إِذَ لَيسَ سَاكِنٌ

وَفِي عَينِ الوَجهَانِ والطُّولُ فُضُــــــلاَ وَمَا فِي أَلِف مِن حَرفِ مَدُّ فَيُمطَلاَ

واختلف القراء إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف حرف يدغم الأول فيه ، فمنهم من يمده أكثر من مد ما لا يدغم ، ومنهم من يجعل ذلك كله سواء في المد نحو : ﴿ المص ﴾ اللام أطول صدّا من الميم لإدغام الميم من هجاء لام في الميم من هجاء ميم ، ﴿ وطسم ﴾ ، السين أطول مدّا من الميم لإدغام النون من هجاء سين في الميم من هجاء ميم ، فأما على قراءة حمزة فمد السين والميم سواء ؛ لأنه يظهر النون وكذلك الصاد من ﴿ كهيعص ﴾ أطول مدا من الكاف في قراءة من أدغم الدال من هجاء ﴿ صاد ﴾ في الذال من ﴿ ذكر ﴾ .

وأما من لم يدغم ف مدها عنده واحد ، وتفصيل المد في المدغم أحسن وأقوي والوجه الآخر حسن ، و أما عين من ﴿ كهيعص ﴾ و ﴿ عسق ﴾ فلم يمكن أحد مدها إلا ورش ، باختلاف عنه والباقون يلفظون بها كبين في الوقف ، فأما الميم من أول سورة آل عمران على قراءة الجماعة ، والميم من أول سورة العنكبوت ، على قراءة ورش فإن القراء ، اختلفوا فيها فبعضهم يمدها كمد غيرها إذا كانت الحركة عارضة وهو القياس ، وبعضهم يمدها دون مد غيرها ، إذا كان المد من أجل التقاء الساكنين فلما تحركت زال المد لزوال موجبه وهذا أيضًا حسن .

فأما الوقف عليها فبالمد لسكون الميم ، وهو ك ﴿ محياي ﴾ في قراءة من سكن الياء ومن هذا البباب الوقف على آخر الكلمة التي قبل آخرها حرف مد ولين نحو ﴿عليم ﴾ و ﴿ خبير ﴾ و ﴿ غفور ﴾ و ﴿ شكور ﴾ و ﴿ يعلمون ﴾ و ﴿ يفعلون ﴾ و﴿ المحسنين ﴾ و ﴿ القانتين ﴾ و ﴿ النار ﴾ و ﴿ الكتاب ﴾ وشبهه .

اختلف القراء في ذلك فمنهم من إذا وقف بالسكون مدَّ لالتقاء الساكنين ، وإن كان السكون عارضًا وكذلك إن وقف على المرفوع منه بالإشمام مدَّ أيضًا ؛ لأن الحرف المشم ساكن وإن رام الحركة في المرفوع منه والمخفوض كان المد أقل منه ، إذا وقف

الحاصل أن حروف الفواتح على أربعة أقسام :

الأول: ما كنان على ثلاثة أحرف أوسطهما حرف مند ولين نحو لام، ميم، نون، فنهو ممدود مدًّا مشبعًا بلا خلاف.

الثاني : ما كان على ثلاثة أحرف وليس أوسطه حرف مد ولين وهو لفظ ألف فهو مقصور بلا خلاف.

الثالث : ما كان أحرف أوسطها حرف لين وهو لفظ عين أول مريم والشوري ففيه الوجهان المد والتوسط .

الرابع : ما كان على حرفين نحو : ﴿ طه ﴾ و ﴿ آلو ﴾ ، فهو مقصور بلا خلاف .

بالسكون ومنهم من لا يمد ، وإن وقف بالسكون ويمكن إذا كان عارضًا وهو القياس والأمر متقارب فافهم(١)

#### 米米米

(١) فوائد تتعلق بياب المد والقصر :

أ- أقسام المد ( أنواعه ومقداره ) .

#### الهد واقسامه

المد : إطالة الصوت بحرف من حروف المد وهي : ١ ، و ، ى مجموعة في ( نوحيها ) أصلى ( طبيعي ) وهو الذي لا تقوم ذات الحرف فرعى إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون ما كان بسبب الهمز أو السكون (قال - يقول - قيل ) يمد على حركتين يسبب السكون بسبب الهمز ويلحق به (٤ حركات) ( ٦ حركات ) التمكين الطبيعي الصلة العوض البدل السكون عارض جائز منفصل واجب الحوفى ياءان الصغري الوقف مد الحرف حرف المد في آخر ( عرض بسبب متصل المبدل عن أولاهما حروف ( الهاء بين بالألف كلمة والهمزة في الوقف ) حرف المد حي طهر متحركين مشددة على أول كلمة ثانية همز ( رحيم - نستعين والهمزة ( يا أيها – توبوا إلى ( حييتم ) (ماله ( تنوين ساكن بعد - يعلمون ) بكلمة الله- الذي أخرج) يتزكي) النصب ح ، ي همز ريلحق به مد اللين ) وأحدة ويلحق به مد (کتابًا ) ( آمن – (b) ( قریش – بیت – ( جاء – الصلة الكبرى إعانا – ٠ . . خوف ) جيء – (لم يره أحد) (db) أوتى ) السكون سوء) الهاء بين متحركين أصلى لازم الثاني همز ) کلمی . مثقل مخفف مثقل بعد حرف المد بعد حروف المد شدة بعد المد شدة بعد حرف المد سكون (ن) تون ( الم ) لا ميم (الطامة) سكون (الأن) ب- المد العارض للسكون:

هذا النوع من المد يأتي إن وقع السكون العـارض بعد حـرف مد أو لين في كلمـة فالأول نحـو ﴿ الرحيم ﴾ . والثاني نحو : ﴿ مَنْ خَوْفَ ﴾ .

# « اختلافهم في الهمزتين في كلمة وكلمتين »

اعلم أن هذا الباب ينقسم سبعة أقسام:

الأول: أن تكونا مفتوحتين من كلمة واحدة نحو ﴿ أَأَنَدُرَتُهُم ﴾ و ﴿ أَأَنْتُ اللَّهُ وَ النَّانِيةِ يَجْعُلُونُهَا عَمْرُ وَهُشَامُ بِتَحْقِيقَ الأُولَى ، وتسهيل الثانية يَجْعُلُونُهَا بِينَ الهُمْزَةُ وَالْأَلْفُ غَيْرُ أَنْ قَالُونُ وَأَبَا عَمْرُو وَهُشَامًا يَدْخُلُونُ بِينَهُمَا الْفَا فَيُمْدُونَ .

وقد قيل: إن ورشًا(۱) يبدل من الثانية ألفًا وعلى هذا تدل روايته؛ لأن الرواية عنه أتت بالمد، ولا يكون المد إلا بالبدل ولا يتمكن بجعلها بين بين والباقون يحققونها.

وسأذكر ﴿ أَأَمَنتُم ﴾ (١) في الشالاثة المواضع و ﴿ أَأَعجمي ﴾ و ﴿ أَأَلَهُ تَنَا ﴾ و﴿ أَأَلُهُ تَنَا ﴾

وَتَسهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَينِ بِكَلْمَةً سَمَا وَبِذَاتِ الفَتْحِ خُلُفُ لِتَجِمُلا وَقُلُ الفَا عَن أهلِ مِصْرَ تَبَدَّلَتُ لِوَرْشِ وَفِي بَعْدَادُ يُرُوى مُسَهَّلًا

<sup>=</sup> وسمي عارضًا للسكون لعــروض سكونه في الوقف دون الوصل ، وحكمه الجواز لجواز قصــره إلى حركتين باستثناء المتصل العارض للــكون الذي لا يجوز قصره إلى هذا المقدار .

وجواز توسطه أي مده أربع حـركات مطفًا ، وجواز مده خمس حـركات إذا كان متصـلاً ، وجواز مده ست حركات في كل أقسامه .

وللمد العارض للسكون عدة أنواع هي :

١ – المد العارض للسكون المطلق نحو ﴿ تعلمون ﴾ . ٢ – اللين العارض للسكون نحو : ﴿ سوف ﴾ .

٣- المتصل العارض للسكون نحو : ﴿ جَآءٍ ﴾ . ٤- البدل العارض للسكون نحو : ﴿ مآبٍ ﴾ .

٥- المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث نحو ﴿ الصلاة ﴾ .

٦− المد العارض للسكون وهو هاء ضمير نحو :﴿ عقلوه ﴾ . انظر فتح المجيد ( ص٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>٢) وقعت كلمة آمنتم في ثلاث سور : الأعراف ، طه ، الشعراء ، واصل هذه الكلمة ﴿ ءاأمنتم ﴾ . قال الشاطبي:

وَطَهَ وَفِي الْأَعْرَافِ والشُّعْرَا بِهَا ﴿ ءَآمَتُهُمُ لِلكُـــلُّ ثَالِنًا أَبِــدِلاَ

الثاني: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة وذلك في ثلاثة مواضع في النام على الثانية : أن تكون الأولى مفتوحة والثانية يجعلونها بين الهمزة والواو غير الحرميان وأبو عمرو بتحقيق الأولى ، وتسهيل الثانية يجعلونها بين الهمزة والواو غير أن قالون يدخل بينهما الفًا فيمد وقد قرأت لأبي شعيب أيضًا كقالون ، والباقون يحققونها . وقد قرأت لهشام أيضًا في ص ، والقمر ، كقالون . وسأذكر أؤشهدوا في موضعه إن شاء الله تعالى .

الثالث: ان تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو: ﴿ أَتْنَكُم ﴾ ﴿ أَءُ فَا﴾ ﴿ أَءُ لُه ﴾ فقرا الحرميان ، وأبو عمرو بتحقيق الأولى ، وتسهيل الثانية يجعلونها بين الهمزة والياء غير أن قالون وأبا عمرو يدخلان بينهما ألفًا ، في مدان ، والباقون يحققونهما وخالف هشام أصله في هذا الفصل في سبعة مواضع في الأعراف: ﴿ أَءُنكُم لتأتون ﴾ و ﴿ أَثن لنا لأجراً ﴾ ، في مريم : ﴿ أَتُذَا ما مت ﴾ ، وفي الصافات : ﴿ أَإِنكُ لمن المصدقين ﴾ و وفي السابع في وفي الشعراء : ﴿ أَتُن لنا لأجراً ﴾ ، وفي الصافات : ﴿ أَإِنكُ لمن المصدقين ﴾ و ﴿ أَتُفكًا ﴾ فقرا هذه الستة بتحقيق الهمزتين ، وأدخل بينهما ألفًا ، والمرضع السابع في سجدة الحواميم ، ﴿ قُلُ أَتْنكُم ﴾ قرأه كقالون وأبي عمرو. وسأذكر ﴿ أَإِنكُم ﴾ و ﴿ أَإِن لنا لأجراً ﴾ من الأعراف ، و ﴿ أَيْن لمنا لمغرمون ﴾ من الواقعة والاستفهامين إذا اجتمعا في مواضعها إن شاء الله .

الرابع: أن تكونا مفتوحتين من كلمتين نحو: ﴿ جاء أحدهم ﴾ و ﴿ شاء أنشره ﴾ فقرأ ورش وقنبل بتحقيق الأولى ويبدلان الثانية الفاً وقد قيل إنهما يجعلانها بين الهمزة والألف ، وقرأ قالون والبزي وأبو عمرو بحذف الأولى ، وتحقيق الثانية ، والباقون يحققونهما .

الخامس: أن تكونا مكسورتين من كلمتين نحو: ﴿ هؤلاء إن كنتم ﴾ و ﴿ علي البغاء إن أردن ﴾ ، فقرأ ورش وقنبل بتحقيق الأولى ويبدلان الثانية ياء ، وقد قيل إنهما يجعلانها بين الهمزة والياء ، وقرأ قالون والبزي بتسهيل الأولى يجعلانها بين الهمزة والياء ويحققان الثانية . وقرأ أبو عمرو بحذف الأولى وتحقيق الثانية ، والباقون يحققونهما . وسأذكر ﴿ بالسوء إلا ﴾ في يوسف إن شاء الله .

السادس: أن تكونا مضمومتين من كلمتين وهو موضع واحد قوله تعالى: ﴿ أُولِياء أُولِئُكُ ﴾ في الأحقاف ، فورش وقنبل يحققان الأولى ويبدلان الثانية واوا ، وقد قيل إنهما يجعلانها بين الهمزة والواو وكل ما ذكرته عنهما أنهما يجعلانه بين بين

وهو أحسـن فيه من الــبدل ، وقالون والــبزي يجعــلان الأولى بين الهــمزة والواو ، ويحققان الثانية وأبو عمرو يحذف الأولى ، ويحقق الثانية والباقون يحققونها<٠٠ .

السابع: أن تكونا مختلفتي الحركة من كلمتين ، وهذا الفصل ينقسم إلى خمسة أقسام :

- ١- أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ السفهاء ألا ﴾ .
  - ٢- عكس الأول نحو : ﴿ جاء أمة ﴾ .
  - ٣− أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو : ﴿ شهداء إذ ﴾ .
    - ٤- عكس الثالث نحو: ﴿ من السماء آية ﴾ .

٥- أن تكون الأولى مضمومة والشانية مكسورة نحو : ﴿ نشاء إنك ﴾ ولا عكس له(١٠) .

فقرا ابن عامر والكوفيون بتحقيق الهمزتين في ذلك كله ، والباقون يحقون الأولى ويسهلون الثانية إن كانت مضمومة فبين الهمزة والواو نحو : ﴿ جاء أمة ﴾ ، وإن كانت مكسورة فبين الهمزة والياء نحو : ﴿ نبأ إبراهيم ﴾ و ﴿ يشاء إنك ﴾ ، وبعضهم يجعلها إذا انضمت الأولى بين الهمزة والواو ، ومنهم من يجعلها واوا ، والأول أحسن ، وإن كانت مفتوحة وقبلها ضمة أبدلت واوا مفتوحة نحو : ﴿ والسفهاء ألا ﴾ وإن كانت قبلها كسرة أبدلت ياء مفتوحة نحو : ﴿ من السماء آية ﴾ .

واعلم أن الاختلاف الذي ذكرناه في الهـمزتين من كلمتين إنما هو في الوصل ، وأما الوقف على الكلمة الأولى فلابد فيه من تحقيق ما سهل وردّ ما حذف، فافهم .

وَتَسهِيلُ الْأَخْرَى فِي اختلاَفِهِمَا سَمَا تَفْيِءَ إِلَى مَع جَاءَ أُمَّةُ انْسـزِلاً نَشَاءُ اصَبْنَا والسَّمَـُسـاءِ أَو اَتَتِنَـــا فَنُوعَانِ قُل كَالْيَا وَكَالُواو سُهُّلاً

<sup>(</sup>١) القاعدة العامة لمذاهب القِراء السبعة في الهمزتين من كلمة ما يلي :

١ = مذهب قالون : تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما في الأنواع الثلاثة .

٧- مذهب ورش : تسهيل الثانية من غير إدخال في الاتواع الثلاثة وله في المفتوحة وجه ثان وهو إيدالها الفًا مع المد المشبع .

٣- مذهب ابن كثير : تسهل الثانية دون إدخال في الأنواع الثلاثة .

<sup>3-</sup> مذهب أبي عمرو: تسهيل الثانية مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة ، وتسهيل الثانية مع الإدخال وعدم في المضمومة . ٥- مذهب هشام : له في المفتوحة التحقيق والتسهيل مع الإدخال ، وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه إلا في المواضع السبعة فله فيها التحقيق مع الإدخال إلا موضع فصلت فله فيه التحقيق والتسهيل مع الإدخال ، وله في المضمومة في ﴿ قل اؤنئكم ﴾ بآل عمران التحقيق مع الإدخال وعدمه وله في موضعي ( ص ، والقمر) التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال .

٦- مذهب ابن ذكوان والكوفيين التحقيق بلا إدخال في الأنواع الثلاثة .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

## « الهمزة الساكنة »(١)

اعلم أن القراء مجمعون على تحقيق الهمزة الساكنة إلا ورشاً وأبا عمرو وهشامًا وحمزة فإن لهم مذاهب مختلفة ، وأنا أبين لك .

وأبدأ بمذهب أبي عمـرو ، ثم أتبعه ورشًا في باب واحــد ( وأما مذهب حــمزة وهشام ) فأذكره في باب بإثر هذا الباب إن شاء الله تعالى .

روى أبو شعيب عن أبي عمرو أنه كان إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة سهل كل همزة ساكنة في جميع القرآن يبدل منها واوا إذا انضم ما قبلها نحو: يؤمن ، وياء إذا انكسر ما قبلها نحو: يأخذ إلا أربعة أصول فإنه همزها.

الأول: ما كانت همزته لام الفعل وتسكينها علم الجزم أو بناء الأمر وجميع ما في القرآن من ذلك ثلاثون موضعا: في البقرة: ﴿انبتهم ﴾ و ﴿نساها ﴾ و في السائدة : ﴿ تسوّهم ﴾ ، و في النساء : ﴿ إن يشاً ﴾ ، و في المائدة : ﴿ تسوّكم ﴾ ، و في الأعراف: الأنعام : ﴿ من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله ﴾ ، ﴿ إن يشا ﴾ ، و في الأعراف: ﴿ أرجته ﴾ ، و في الرسف : ﴿ نبتنا ﴾ ، و في إبراهيم : ﴿ إن يشا ﴾ ، و في الجهر : ﴿ نبتي ﴾ و ﴿ إن يشا ﴾ ، و في سبحان : ﴿ أقرأ كتابك ﴾ و ﴿ إن يشا يرحمكم أو إن يشا يعذبكم ﴾ ، و في الكهف : ﴿ وهي ﴾ ، و في فاطر : ﴿ إن يشا ﴾ ، و في الشعراء : ﴿ إن يشا ﴾ و ﴿ أن يشا ﴾ ، و في الشورى : ﴿ فإن يشا الله ﴾ ، ﴿ إن يشا يسكن ﴾ ، و في القمر : ﴿ ونبتهم ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يشا الله ﴾ ، ﴿ إن يشا يسكن ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يشا ك ، و في العلق : ﴿ أن يشا الله ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يشا يسكن ﴾ ، و في القمر : ﴿ ونبتهم ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يسا الله ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يسا يسكن ﴾ ، و في الفر : ﴿ ونبتهم ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يسا يسكن ﴾ ، و في القمر : ﴿ ونبتهم ﴾ ، و في العلق : ﴿ أن يسا يسكن ﴾ ، و في الفر : ﴿ أن يشا ك ، و في القمر : ﴿ ونبتهم ﴾ ، و في العلق : ﴿ أنه أنه ينه أنه كله ك . ﴿ أنه أنه ينه أنه ك ، و أنه أنه ك . ﴿ أنه أنه ينه أنه ك . ﴿ أنه أنه ك . أنه ك . ﴿ أنه أنه ك . أنه ك . أنه ك . ﴿ أنه أنه ك . أ

وَنُوعَانَ مِنْهَا أَبِدَلاَ مِنْهُمَا وَقُلُ لِيَشَاءُ إِلَى كالباء أَقْيَسُ مُعَـدلاً وَعَن أَكْثَرِ الفُرَّاءِ تُبدَلُ وَاَوَهُمَا وَكُلُ بِهِمَزِ الكُلُّ يَبداً مُفْصَلًا

<sup>(</sup>١) المقصود بالهمزة المفردة هنا أي الهمزة المفردة التي لم يقترن بها مثلها ، وهي الهمزة التي لم تجتمع مع غيرها أو لم تجتمع مع همزة أخرى . انظر الوافي ( ص ٩٨ ) باب الهمز المفرد .

فهذه ثلاثون موضعًا ، واختلف القراء في بارئكم في هذه الرواية ، فبعضهم يبدلها ياء ويجريها مجرى ما سكونه لازم وبعضهم يحققها إذ سكونها عارض وهذا احسن واقيس من المذهب الأول .

الثاني: أن يكون في المهموز لغتان فإن ترك الهمز أشبه اللغة التي لا همز فيها وهو: ﴿ مؤصدة ﴾ في البلد . والهمزة فهي عنده من آصدت فكره ترك همزها حتى لا تشبه لغة من قال أوصدت .

الرابع: هو ما ترك همزه يوقع الالتباس في الكلمة وهو: ﴿ رؤيا ﴾ في مريم لأنه لو ترك همزه لالتبس المعنى وكان خارجًا من معنى إلى معنى ولظن السامع أنه من رىّ الشارب ، وهو من الرواء ، وهو حسن صورة الإنسان ، وهيئته ولبسه ، وافقه ورش في هذا الباب على ما كانت همزته فاء نحو: ﴿ يؤمن ﴾ و ﴿ يأكل ﴾ و ﴿ والذي اؤتمن ﴾ و ﴿ مأتيا ﴾ و ﴿ يؤثرون ﴾ و ﴿ المؤتفكة ﴾ و ﴿ يؤفك ﴾ وشبهه .

يبدل الهمزة إذا انضم ما قبلها واواً نحو: يؤمن وإذا انفتح ما قبلها الفا نحو: ﴿ يَأْخَذُ ﴾ وإذا انكسر ما قبلها ياء نحو: ﴿ الذي اوْتَمْن ﴾ وخالف أصله فيما تصرف من الإيواء، فهمز نحو: الماوى، وتؤوي، ووافقه أيضاً فيما كانت همزته عين الفعل على ترك همز بئس حيث وقع والبئر، وقد بقي من هذا الباب كلمات اختلفوا في مواضعها إن شاء الله تعالى.

واعلم أنه إذا دخلت همزة زائدة على الهمزة الساكنة ولم يجيزوا تحقيقها البتة ويبدلونها بحركة ما قبلها نحو : ﴿ آدم ﴾ و ﴿ آمن ﴾ و ﴿ أوسي ﴾ و ﴿ إيمان ﴾ و ﴿ إيمان ﴾

## فطل

وتفرد ورش بإبدال الهمزة واوًا في : ﴿ يَوَاخَذَ ﴾ و ﴿ يَوْخُرُ ﴾ و ﴿ يَوْدُهُ ﴾ و سيذكر بعد مذا إن شاء الله تعالى .

واعلم أنه لا يجوز همز: ﴿توقنون﴾ و﴿الموقنين﴾ و﴿ يوفون ﴾ و﴿الموقون﴾ و﴿الموقون﴾ و﴿الموقون﴾ و﴿الموقون﴾ و ﴿ تورون ﴾ و ﴿ تورون ﴾ و ﴿ تولوهم ﴾ و ﴿ليوفينهم و نحوه مما لا أصل له في الهمز ، فاعلم ذلك .

# باب « الوقف على المهموز »

اعلم أن القراء مجمعون من حقق الهمز منهم ومن سهل على أن يقفوا على المهموز كما يصلون إلا ما ذكرته وأذكره إلا حمزة وهشامًا فإن لهما مذهبين أنا أبينهما لك إن شاء الله تعالى .

فكان حمزة وهشام يقفان على المتطرفة بالتسهيل والمتطرفة هي التي لا حرف بعدها من الحروف الثابتة في الوقف ، وتفرد حمزة بتسهيل(١) الهمزة المتوسطة في الوقف ، وأنا أبين لك حكم تسهيل الهمزة ، فأوّل ما أذكره الهمزة الساكنة .

اعلم أنك إذا أردت تسهيلها متوسطة كانت أو متطرفة أبدلتها ألفًا(") إذا انفتح ما قبلها، وواوًا إذا انضم ما قبلها، وياء إذا انكسر ما قبلها نحو : ﴿ يَأْخَذُ ﴾ و ﴿ يَوْمِن ﴾ و ﴿ نؤمن ﴾ و ﴿ بَتر ﴾ و ﴿ رياء ﴾ و ﴿ الرؤيا ﴾ و ﴿ اقرأ ﴾ و ﴿ هيئ ﴾ و ﴿ يشأ ﴾ و ﴿ تسؤهم ﴾ .

واختلف القراء في الوقف على : ﴿ ورءيا ﴾ و ﴿ تـؤوي ﴾ إذا سهلوا همزتها فمسنهم من أدغم ، ومنهم من أظهر ، والإظهار أحسن وعليه العمل ، لأن السبدل عارض ، وقد صارت الواو والياء حرفي مد ولين ولا تدغم حروف المد واللين والإدغام فيهما موافق لخط المصحف لأن تؤدي وتؤويه بواو واحدة .

وأما ﴿ الرؤيا ﴾ فإن الإدغام لا يجوز فيها إلا على ضعف للتغيير الذي يلزم فيها، وذلك أنها تبدل همزتها واواً ثم تبدل المواوياء، ثم تدغم الياء في الياء وذلك تغيير كثير.

إِذَا كَانَ وَسَطًّا أَو تَطَرَّفَ مَنزِلاً

وَحَمْزَةُ عِنْدَ الوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزَةُ

(٢) قال الشاطبي :

وَمِن قَبِلِهِ تَحرِيكُهُ قَد تَنَزُّلاً

فَأَبْدِلُهُ عَنْهُ حَرْفَ مَدٍّ مُسكَّنَّا

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

واختلفوا أيضاً في ﴿ أنبئهم ﴾ و ﴿ نبئهم ﴾ حيث وقع فبعضهم يكسر الهاء إذا أبدل الهمزة ياء ، وبعضهم يتركها على حالها إذ البدل عارض وهو أحسن .

وكذلك اختلفوا في الوقف على الهمزة التي هي أول الكلمة واتصلت بها حروف المعاني نحو : ﴿ فأتوهن ﴾ و ﴿ فأووا ﴾ و ﴿ وأمر ﴾ فبعضهم يحقق وبعضهم يبدلها بحركة ما قبلها وبالوجهين قرأت وبهما آخذ .

وأما إذا كانت أول الكلمة واتصلت بكلمة قبلها ، ووقف عليها حققتها ، وقد روي عنه تحقيقها والتحقيق أحسن وأكثر نحو : ﴿ يَا صَالَحَ اثْتَنَا ﴾ و ﴿ لَقَاءَنَا اثْتَ ﴾ و ﴿ الذي اؤتمن ﴾ وشبهه .

وأما المتحركة المتوسطة فتنقسم قسمين :

أحدهما: أن يكون قبلها ساكن ، والآخر: أن يكون قبلها حركة ، فإذا تحرك ما قبلها وكانت الحركة فتحة جعلتها بين بين ، بين الهمزة المتحركة والحرف الذي منه حركتها ، إن كانت مفتوحة فبين الهمزة والألف نحو: ﴿ سأل ﴾ و ﴿ منسأته ﴾ و ﴿ الشمأزت ﴾ و ﴿ رأى ﴾ و ﴿ نأى ﴾ وإن كانت مضمومة فبين الهمزة والواو نحو: ﴿ يؤوس ﴾ و ﴿ رؤوف ﴾ ، وإن كانت مكسورة فبين الهمزة والياء نحو: ﴿ بئيس ﴾ و كذلك يفعل إذا كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً غير أنك تبدل المفتوحة ياء مع الكسرة ، نحو: ﴿ مائة ﴾ و ﴿ فئة ﴾ و ﴿ رياء ﴾ وشبهه . وواواً مع الضمة نحو: ﴿ يؤيد ﴾ و ﴿ يؤاخذ ﴾ وشبهه .

ويجوز أن تبدلها الفاً إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة نحو: ﴿ سأل ﴾ وليس بالقياس والبدل غير مستعمل إلا في الساكنة والمفتوحة إذا انضم ما قبلها أو انكسر إلا على فتح ، ومن أخذ بالبدل في ﴿ رأي ﴾ و ﴿ نأى ﴾ فلابد من حذف لأنه يجتمع حينئذ ألفان: المبدلة من الهمزة والتي هي لام الفعل فلابد من حذف إحداهما فيبقى رأونا ، وقد روي ذلك خلف عن حمزة في رأي القمر وشبهه أنه يترك الهمزة ولا يمد وهذا على الحذف ومن أخذ بالبدل في ﴿ السمأزت ﴾ حدث له فيه مد من أجل حرف المد واللين الذي بعده حرف مشدد فلابد من المد لأنه كر ﴿ تحاجوني ﴾ وشبهه .

والأخفش يجعل المكسورة التي قبلها ضمة واوا وجعلها بين الهمزة والواو

حسن وإن تجعل بين الهمزة والياء أحسن . هذا مذهب سيبويه نحو : ﴿ سَلُوا ﴾ وكذلك يجعل الأخفش المضمومة التي قبلها كسرة ياء وجعلها بين الهمزة والياء حسن أيضًا وسيبويه يجعلها بين الهمزة والواو هو أحسن نحو : ﴿ يستهزءون ﴾ .

والثاني: أن يكون قبل الهمزة المتوسطة ساكن فإن كان الفا جعلتها بين بين على كل حال نحو: ﴿ جاءوا ﴾ و ﴿ باءوا ﴾ و ﴿ طائعين ﴾ و ﴿ قائم ﴾ و ﴿ شركاؤكم ﴾ و ﴿ تراءى ﴾ و ﴿ غشاء ﴾ و ﴿ ماء ﴾ و ﴿ جفاء ﴾ ، فإن كان الساكن غير الألف نقلت إليه حركة الهمزة فحركته بحركتها ، وحذفت الهمزة نحو: ﴿ سيئت ﴾ و ﴿ المؤودة ﴾ و ﴿ المؤودة ﴾ و ﴿ المنبس ﴾ و ﴿ تسئلن ﴾ و ﴿ كهيئة ﴾ و ﴿ السوءى ﴾ و ﴿ موئلا ﴾ إلا أن يكون الساكن واواً و ياء زائدتين زيدتا للمد ، فإن كان ذلك أبدلت الهمزة على أي حركة كانت واواً مع الواو ، وياء مع الياء ، وأدغمت وحركت المدغم فيه بحركة الهمزة نحو: ﴿ خطيئة ﴾ و ﴿ بريون ﴾ ، ويجوز في الواو والياء الأصليين و ﴿ بريون ﴾ ، ويجوز في البدل والإدغام نحو: ﴿ خطيئة ﴾ و ﴿ بريون ﴾ ، ويجوز في البدل والإدغام نحو: ﴿ سيئت ﴾ و ﴿ موئلا ﴾ و ﴿ موئلا ﴾ و ﴿ مهيئا ﴾ و ﴿ الموءودة ﴾ و ﴿ كهيئة ﴾ و ﴿ الموءودة ﴾ حكي ذلك يونس ونقل الحركة إليه أحسن .

وأما ﴿ كَفَوْاً ﴾ و ﴿ هزواً ﴾ فالقياس فيهما نقل الحركة كباء بهما غير أنه كره مخالفة المصحف لأنهما فيه بالواو فالوقف عليهما له : ﴿ كَفُواً ﴾ و ﴿ هزواً ﴾ .

وأما الهمزة المتطرفة: فلابد أن يكون ما قبلها ساكنًا أو متحركًا ، فإن كان ما قبلها ساكنًا وهو ألف ووقفت عليها لحمزة وهشام في حال الرفع والخفض جعلتها بين الهمزة المتحركة والحرف الذي منه حركتها نحو: ﴿ يشاء ﴾ و ﴿ من السماء ﴾ ولا يكون بين بين إلا مع روم الحركة لأن الهمزة المسهلة بين بين ليست ساكنة ولا يجوز الوقف عليها بالسكون ولا يجوز فيها الإشمام لأن الإشمام لا يكون في آخر الكلمة في الوقف إلا مع السكون المحض ، وقد أعلمتك أن همزة بين بين ليست ساكنة ويجوز في هذا الفصل أن تبدل الهمزة الفًا فتجتمع الفان ، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين وجعلها بين بين أحسن ، فإن كانت مفتوحة أبدلتها ألفًا ثم حذفت لالتقاء الساكنين لا غير لأن الروم لا يجوز في المنصوب ، وتمد لأن الحذف عارض ومن القراء

من لا يمد لأن الموجب للمد قد زال والمد أقيس لأن الحذف عارض ، ولأنك قد كنت مددت قبل الحذف ، فإن كان الساكن الذي قبل الهمزة ياء أو واوا ، فإن كانتا زائدتين أبدلت وأدغمت نحو ﴿ قروء ﴾ و﴿ النسيء ﴾ ، وإن كانتا أصليتين ، نقلت إليهما الحركة وحذفت السهمزة نحو : ﴿ السوء ﴾ و ﴿ يضيئ ﴾ و ﴿ والمسيئ ﴾ ، ويجوز البدل والإدغام على ما ذكرنا في المتوسطة ، فإن كان الساكن حرفًا سالمًا نقلت إليه الحركة ، وحذفت الهمزة وجاز الروم والإشمام ، في المرفوع والروم في المخفوض نحو دفء وملء وجزء والمرء والحبء ، فإن كان قبل الهمزة المتطرفة حركة فإن كانت حركة ما قبلها حركتها أبدلتها حرفًا من نوع الحركة التي قبلها نحو : ﴿ فساطئ ﴾ و ﴿ لكل امرئ ﴾ و ﴿ إن امرؤ ﴾ ، وتبدل مع ويجوز أن تجعل المضمومة والمكسورة بين بين وتروم ، فأما المفتوحة فالبدل فيها لا غير المذكرنا قبل هذا فإن كان حركة ما قبلها مخالفًا لحركتها أبدلتها إذا كانت مفتوحة بحركة ما قبلها نحو : ﴿ استهرئ ﴾ و ﴿ قرئ ﴾ ، وقد قيل يجعل بين بين وذلك بحرية ما قبلها نحو : ﴿ استهرئ ﴾ و ﴿ قرئ ﴾ ، وقد قيل يجعل بين بين وذلك بحرية ما قبلها نحو : ﴿ استهرئ ﴾ و ﴿ قرئ ﴾ ، وقد قيل يجعل بين بين وذلك ضعيف ؛ لأن الروم لا يستعمل في المنصوب عند القراء .

وإن كانت مكسورة أو مضمومة جعلتها بين بين إن رمت الحركة وإن سكنت ابدلت نحو: ﴿ ينشئ ﴾ و ﴿ يبدئ ﴾ و ﴿ يعبأ ﴾ و ﴿ تفتؤ ﴾ و ﴿ من نبأ ﴾ و ﴿ السيئ ﴾ و الأحسن في هذا الفصل كله أن تقف عليه بالسكون والبدل تبدل منها حرفًا بحركة ما قبلها كفعلك بالساكنة إذا سهلتها .

وأما الملأ الأول من سورة المؤمنون وشبهه، فلك فيه ثلاثة أوجه، الأقيس في العربية أن يجعل همزته بين الهمزة والواو، والثاني أن تبدل منها ألفًا وهذا الوجه مخالف للمصحف، والثالث: أن يبدل منها واوًا موافقة للمصحف وهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرنا في الملأ جائزة في ﴿تظمؤا﴾ و﴿ينشؤا﴾ وشبهها من المهموز الذي كتب في المصحف بالواو وبعض النحويين لا يجيز الروم والإشمام، في المبدل من الهممزة، لأن الحركة لم تكن عليه في الوصل إلا في المدغم نحو: ﴿قروء﴾ و﴿النسييُ ﴾ وبعضهم يجيزها فيه وإن لم يكن مدغمًا لأنه قد جعل في مكان صاحب الحركة.

وأما الهمزة المتحركة التي تكون أول الكلمة واتصلت بها حروف المعاني ولم يتغير بناؤها نحو : ﴿ أَأَنْتَ قَلْتَ ﴾ و ﴿ أَإِلَهُ ﴾ و ﴿ اللّهِ ﴾ و ﴿ اللّهِ ﴾ و ﴿ ما أَنْتُم ﴾ و ﴿ فَأَنْتُ ﴾ و ﴿ فَأَنْتُ ﴾ و ﴿ فَأَنْتُم ﴾ و أَنْتُم ﴾ و في فيضهم يحقق وبعضهم يسهل والتسهيل في ذلك كله أحسن إلا في ﴿ يا أيها ﴾ و ﴿ ها أنتم ﴾ وشبه ذلك ؛ لأن يا للنداء ، وهي منفصلة من المنادي وكذلك هاهنا منفصلة تما بعدها لأنها حرف تنبيه والدليل على ذلك أن من كان من مذهبه أن لا يمد كلمة لكلمة كابن كثير ومن وافقه لم يمد ﴿ يا » ولا ﴿ ها » وأما ﴿ أَن أقيموا ﴾ و ﴿ أَن أَدُوا ﴾ ونحوه ، فالتحقيق روي عن حمزة في ذلك لانفصال أن تما بعدها ، واعلم أن الاختيار عند القراء الوقف لحمزة على المهمور بتسهيل لا يخالف المصحف ؛ لأنه روي عنه أنه يتبع في الوقف خط المصحف ؛ فإن كان ذلك يبدل فأبدل ، وإن كان يحذف فاحذف ، وكل ما ذكرنا عن حمزة في الهمزة المتطرفة من التسهيل فهشام مثله فيها ، وقد شرحت لك أصول عذا الباب فتفهمه وبالله التوفيق .

# باب « نقل ورش الحركة »

اعلم أن ورشًا كان ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فيحركه بحركتها(١) ويحذف الهمزة ، وذلك إذا كان الساكن آخر كلمة والهمزة أول أخرى ، أو كان الساكن لام للتعريف (١) نحو: ﴿من آمن﴾ و ﴿قد أفلح ﴾ و ﴿الأرض ﴾ و ﴿الأخرة ﴾ وكذلك يـنقل إلى التنوين لأنه نون ساكنة نـحو : ﴿وَلَدُّا أَطَلُّعُ ۗ وَ ﴿جَدِيدُ أَفْتُرَى ﴾ و ﴿ كَفُوا أَحِدٍ ﴾ ، فإن كان الساكن والهمزة في كلمة واحدة لم ينقل إليه الحركة نحو: ﴿مُلَّء﴾ و ﴿تستلني﴾ وشبهه ، وخالف اصله في ﴿ردا يصدَّقني﴾ فنقل الحركة إلى الدال وحذفت الهمسزة وهما في كلمة ، فإن كان الساكن حـرف مد ولين لم ينقل إليه الحركة نحو : ﴿قالوا آمنا﴾ و ﴿في أنفسكم﴾ وشبهه ، فإن انفتح ما قبل الواو والياء نقل إليهما الحركة نحو : ﴿خلوا إِلَى﴾ و ﴿ابني آدم﴾ وشبهه . واختلفوا عن ورش في نقل الحركة إلى هاء السكت وهو قوله تعالى : ﴿كتابيه﴾ و ﴿ أَنِّي ﴾ فأخذ له قوم بنقل الحركة وترك النقل أحسن ، ويلزم من نقل الحـركة إليهــا أن يدغمهــا في قوله تعالى : ﴿ ماليه هلك ﴾ لأنه قد جعلها كالأصلي ، إذ نقل إليـها الحركة ، والإظهار أحسن . وأجمع القراء على الهمزة في جميع ما ذكرنا إلا ما ذكرناه من وقف حمزة ، وخلا قالون فإنه وافق ورشًا في أربعة مواضّع فنقل الحركة فيهن وهي: ﴿ ٱلآن وقد كنتم ﴾ و ﴿ آلآن وقـد عصـيت ﴾ في يونس و ﴿ ردا ﴾ في القـصص ، و ﴿ عادًا الأولى ﴾ في النجم غير أنه همز همزة ساكنة بعد اللام من الأولى ، ووافقه أيضًا أبو عمرو على نقل الحركة في ﴿ عاداً الأولى ﴾ (٣) ولم يهمز وكل ما ذكرنا من نقل الحركة في هذا الباب إنما هــو في الوصل ، وأما الوقف فلا لأنه لابد من تحــقيق الهــمزة في الابتداء ، إلا ما كان من لام التعريف نحو : ﴿ الأرض ﴾ و ﴿ الآخرة ﴾ و ﴿رداً﴾ ، فإن الوقف فيهما كالوصل فتفهم هذا تصب . والله أعلم .

(١) قال الشاطبي :

وَحَرِّكُ لُورْشِ كُلَّ سَاكِنِ آخِرِ صَحِيحٍ بِشَكَلِ الْهَمْزِ وَاحَذَفَهُ مُسْهِلاً (٢) إنما صح النقل إليها مع اتصَالها بمدخولها رَسَماً ولفظًا لانفصَالها عنه معنى لأنها من حروف المعاني فهي كلمة مستقلة . (٣) قال الشاطبي:

وَّادَغُمَ بَاقِيهِم وبالنَّقُل وَصُلُهُ مَ ﴿ وَبَدَوُهُمْ والبَدَّ بِالأَصَلِ فُضُلَلاً

وَقُلُ عَادًا الأُولَى بإسكان لاَمــه

# « الإدغام والإظهار »

فمن ذلك:

#### ا – دال قد :

اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية أحرف وهي : الجيم ، والشين ، والصاد ، والسين، والزاي ، والظاء ، والضاد ، والذال نحو : ﴿ قد جعل ﴾ و﴿قد شغفها ﴾ و ﴿ لقد زينا ﴾ و ﴿ لقد ظلمك ﴾ و ﴿لقد ضل ﴾ و ﴿ لقد ضل ﴾ و ﴿ لقد خلمك ﴾ و ﴿لقد ضل ﴾ و ﴿ لقد ذرانا ﴾ ، فادغمها فيهن أبو عمرو ، وهشام ، وحمزة والكسائي. وقد قرأت لهشام أيضاً بإظهار في : ﴿لقد ظلمك ﴾ في (ص)، وادغمها ابن ذكوان في الذال، والزاي، والظاء، والضاد فقط، وأظهرها عند جميعهن (١٠) الحرميان، وعاصم غير أن ورشاً أدغمها في الظاء والضاد فقط. ومن ذلك :

# ٢- ذال إذ :

اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف وهي: التاء ، والدال ، والجيم ، والصاد ، والزاي ، والسين ، نحو : ﴿ إِذْ تقول ﴾ و ﴿ إِذْ دخلت ﴾ و ﴿ إِذْ جعل ﴾ و ﴿ إِذْ سمعوه ﴾ و ﴿ إِذْ ضرفنا ﴾ و ﴿ إِذْ زِين ﴾ ، فأظهرها عند جميعهن الحرميان ، وعاصم ، وابن ذكوان غير أن ابن ذكوان أدغمها في الدال فقط ، وأدغمها فيهن أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي غير أن خلاد والكسائي أظهراها عند الجيم ، وأدغمها خلف في التاء والدال فقط () . ومن ذلك :

| لْقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدَءًا وَمُوصِلاً وَلِيَّا وَمُوصِلاً وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَلَاً بِعَارِضِهِ فَسَلاً | لِقَالُونَ والبَصَــرِيَ وَتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | <ul><li>(١) قال الشاطبي :</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| جَلَتهُ صَبَّاهُ شَائقًا وَمُعَلِّلًا<br>وَأَدغَمَ وَرشٌ ضُرَّ ظُمَّانَ وَامتَلاَ                              | وَقَدَ سَحَبَت ذَيلاً ضَفَا ظُلَّ زَرَنَبٌ<br>فَأَظْهَرَهَا نَجمٌ بَدَا دَلَّ وَاضِحَــــا | ۱۰ کال الساطبي .                    |
| زَوَى ظُلَّهُ وَغُرُّ تُسَدَّاهُ كَلَكَـــلاً هِشَامٌ بِصَادِ حَرِفَهُ مُتَحَمِّـــلاً                         | وَأَدْغُمَ مَرُو وَاكْفُ ضَيْرَ ذَا بِــلِ<br>وَفِي حَرْفِ زَيَّنَا خِلاَفٌ وَمُظَـــهِرَّ | (٢) قال الشاطبي :                   |
| سَمِيَّ جَمَالٍ وَاصِلاً مَن تُوصَّلاً                                                                         | نَعَم إِذ تَمشَّت رَينَبٌ صَالَ دَلُّهَا                                                   | (۱) کال الساطبي                     |

#### ٣- تاء التانيث :

اختلفوا في إدغامها عند ستة أحرف وهي : الثاء ، والصاد، والظاء ، والسين، والجيم ، والزاي ، نحو : ﴿ رحبت ثم ﴾ و﴿ لهدمت صوامع ﴾ و ﴿ كانت ظالمة ﴾ و ﴿ أنبتت سبع ﴾ و ﴿ وجبت جنوبها ﴾ و ﴿ خبت زدناهم ﴾ ، فأدغمها فيهن أبو عمرو وحمزة والكسائى ، وأدغمها ابن عامر في الثاء، والظاء والصاد فقط.

وقد قرأت لهشام أيضًا بإظهارها في ﴿ لهدمت صوامع ﴾ في الحج ، وأظهرها الباقون عند جميعهن إلا أن ورشًا أدغمها في الظاء(١) . ومن ذلك :

#### ٤- لام صل وبل:

اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية أحرف وهي: التاء ، والثاء ، والسين ، والنون ، والضاد ، والظاء ، والطاء ، والزاي نحو : ﴿ هل تعلم ﴾ و ﴿ هل ثوب ﴾ و ﴿ بل سولت ﴾ و ﴿ بل نتبع ﴾ و ﴿ بل ضلوا ﴾ و ﴿ بل طبع ﴾ و ﴿ بل ظننتم ﴾ و ﴿ بل زين ﴾ ، فأدغمها فيهن هشام والكسائي إلا أن هشامًا أظهرها عند النون والضاد وعند التاء في موضع واحد في الرعد: ﴿ أم هل تستوي ﴾ ، وأدغمها حمزة في التاء ، والسين ، فقط ، وأظهرها الباقون عن جميعهن غير أن أبا عمرو أدغمها في قوله تعالى : ﴿ هل ترى من فطور ﴾ ، ﴿ فهل تري لهم من باقية ﴾ .

فَإِظْهَارُهَا أَجْرَى دَوَامَ نَسِيمِهَا وَأَظْهَرَ رَبَّا قَوْلِهِ وَاصِفٌ جَـــلاَ وَأَظْهَرَ رَبَّا قَوْلِهِ وَاصِفٌ جَــلاَ وَأَدْغَمَ ضَنَكاً وَاصِلٌ تُــومَ دُرُّهِ وَأَدْغَمَ مَوْلَى وُجَدُّهُ دَائِسَمٌ وَلاَ

(١) قال الشاطبي :

وَأَبِدَت سَنَا ثَغْرِ صَفَت زُرُقُ ظُلَمه فَإِظْهَ ــــارُهَا دُرُّ نَمَتُهُ بُدُورُهُ وأَظْهَرَ كَهِفٌ وَإِفرٌ سَيِبُ جُــوده وأَظْهَرَ رَاوِيه هشامٌ لَهُدَّمَــــتَ

#### · 1.1116

وتفرد أبو الحرث بإدغام لام يفعل إذا كانت مجزومة في ذال ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ ﴾ حيث وقع(١) .

واختلفوا في الباء الساكنة (٢) عند الفاء في خمسة مواضع وهي : ﴿ أَو يغلب فسوف ﴾ و ﴿ إِن تعجب فعجب ﴾ و ﴿ قال اذهب فمن ﴾ و ﴿ قال فاذهب فإن لك ﴾ و ﴿ من لم يتب فأولتك ﴾ ، فأدغمه ما فيها أبو عمرو وخلاد والكسائي ، وأظهرها الباقون . قرأ ورش : ﴿ يعذب من يشاء ﴾ في آخر البقرة بالإظهار وأدغم الباقون إلا أن ابن عامر وعاصمًا قرآ بالرفع والإظهار ، قرأ ورش وابن عامر وحمزة ﴿ اركب معنا ﴾ بالإظهار وأدغم الباقون .

قرأ الكسائي ﴿ نخسف بهم الأرض ﴾ في سبأ بالإدغام وأظهر الباقون . قرأ ورش وابن كثير وهشام ﴿ يهلث ذلك ﴾ بالإظهار وادغم الباقون . قرأ ابن كثير وحفص ﴿ اتخذتم و ﴿ لتخذت ﴾ و ﴿ أخذتم ﴾ ونحوه بالإظهار حيث وقع وادغم الباقون .

قرأ الحرميان وعاصم ﴿ لبثت ﴾ و ﴿ لبئتم ﴾ حيث وقع ﴿ ومن يسرد ثواب ﴾ في الموضعين بالإظهار وأدغم الباقون . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿ عَدْت ﴾ و ﴿ فنبذتها ﴾ بالإدغام وأظهر الباقون . قرأ أبو عسمو وهشام وحمزة والكسائي ﴿ أورثتموها ﴾ بالإدغام وأظهر الباقون .

قرأ أبو عمرو وحمزة ﴿ بيت طائفة ﴾ بالإدغام وأظهر الباقون ، وفتحوا التاء ، وتفرد أبو عمرو بإدغام الراء الساكنة في اللام حيث وقع نحو : ﴿نغفر لكم﴾ و﴿اغفر لي﴾ و ﴿اصطبر لعبادتِه﴾ وشبهه . والله أعلم .

(١) قال الشاطبي :

أَلاَ بَلِ وَ هَلَ تَروِي ثَنَى ظَعَنُ زَينَبُ فَادغَمَهَ الرَّارِ وَأَدغَمَ فَاضِلً وَبَل في النِّسَا خَلاَّدُ هُمْ بِخِللَانِهِ وأَظهر لَدَى وأع نَبيل ضَمَّالًاهُ

(٢) قال الشاطبي :

وإِدْغَامُ بَاءِ الجَزَمِ فِي الْفَاءِ قَدْ رَسَاً وَمَعَ جَزْمِهِ يَفْعَلَ بِذَلِكَ سَلَّمُـــوا

سَمِيرَ نَــَوَاهَا طِلَــَحَ ضُرُّوْ وَمُبْتَلَىَ وَقُورٌ ثَنَاءُ سَرَّ تَيمَّــَا وَقَدَ حَــلاً وَفِي هَلِ تَرَى الإِدِعَامُ حُبَّ وَحُمِّــلاً وَفِي الرَّعدِ هَلَ وَاستَوفِ لا زَاجِرًا هَلاَ

> حَمِيلًا وَخَيُّر في يَنُّب قَاصِدًا وَلاَ وَنَخْسِف بِهِم رَاعُوا وَشَذَّ تَثَقُّـلاَ

### « النون الساكنة والتنوين »(١)

القراء مجمعون على إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق وهي : الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والحاء ، والغين ، والحاء ، والعين النون متصلة بهذه الحروف في كلمة أو منفصلة عنها نحو : ﴿ من آمن بالله ﴾ و ﴿ من هاد ﴾ و ﴿ من عمل ﴾ و ﴿ من حيث ﴾ و ﴿ من خلاق ﴾ و ﴿ من إله غير الله ﴾ و ﴿ منهم ﴾ و ﴿ ينعق ﴾ و ﴿ فسينغضون ﴾ و ﴿ المنخنقة ﴾ وشبهه ، ولا أن ورشًا ينقل حركة الهمزة إلى النون الساكنة والتنوين ، ويحذف الهمزة ، ولا يجتمعان معها في قراءته ، إلا في ﴿ يناون ﴾ فإنه لا ينقل حركتها إلى النون إذا كانت معها في كلمة واحدة

وقد ذكرت ذلك وكذلك أجمعوا أيضًا على إدغامها في الراء واللام والنون والميم والياء والواو ، إذا كانت النون منفصلة عن الياء والواو ، وأما إذا اتصلت بها في كلمة فلا اختلاف في الإظهار نحو : ﴿ دنيا ﴾ و ﴿ بنيان ﴾ و ﴿قنوان﴾ و ﴿صنوان ﴾ وشبهه خيفة الالتباس في الأبنية .

وأما التنوين فلا يكون إلا منفصلاً فإن قيل فلم أدغمت النون في الميم في قوله

<sup>(</sup>١) النوان الساكنة هي الخالية من الحركة وهي النون الثابتة في اللفظ والخط والوصل والوقف ، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف ، وتكون متوسطة ومتطرفة .

ولكن التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم فقط لفظًا وتفارقه خطًا ووقفًا .

وهناك عدة فروق بين النون الساكنة والتنوين منها : ١- النون الساكنة تعتبر حرف أصلى في الكلمة ولكن التنوين زائد عن أصل الكلمة .

٢- النون الساكنة ثابتة لفظًا وخطًا ، ولكن التنوين ثابت في اللفظ فقط دون الخط .

وهناك فروق أخرى توضح في غير هذا المقام .

 <sup>(</sup>٢) تجمع حروف الحلق في أواثل كلم هذه العبارة : ( إن غاب عني حبيبي همني خبره ) . أو ( أخي هاك علمه حازه غير خاسر ) . أو أواثل كلم هذا البيت : وهو من أبيات سليمان الجمزوري :
 هُمَزُّ فُهَاءٌ ثُمَّ عَينٌ حَاءُ مُهمَلَّتَانَ ثُمَّ غَينٌ خَاءُ

تعالى : ﴿ عم يتساءلون ﴾ و ﴿ مم خلق ﴾ ونحوهما وهما متصلان في الخط . قيل أصلهما الانفصال لأنهما كلمتان وإنما حذفت النون منهما في الخط على نية الإدغام في الوصل . واختلفوا في الغنة عند بعضهما فأدغموها في الراء واللام بلا غُنَّة ، وفي النون والميم والياء والواو بغنة ، غير أن خلفًا يذهب الغنة في الياء والواو ، والغنة صوت يخرج من الخيشوم عند لفظك بالنون بالساكنة والتنوين(١) .

واتفقوا على قلب النون الساكنة ميماً عند الباء سواء اتصلت النون بها أو انفصلت عنها نحو : ﴿ أنبشهم ﴾ و ﴿ أن بورك ﴾ و ﴿ صم بكم ﴾ و ﴿ اليم بما ﴾ وشبهة .

واتفقوا على إخفاء النون الساكنة والتنوين عند باقي حروف المعجم اتصلت النون بها أو انفصلت عنها ، والإخفاء حال بين حالين فاعلم ذلك ، وأذكر اختلافهم في الإدغام في أوائل السور في مواضعها إن شاء الله تعالى .

米米米

<sup>(</sup>۱) قال الشاطبي في احكام النون الساكنة والتنوين: وكُلُّهُم التَّنوين والنُّون أَدْغَمُسوا وكُلُّ بِيَنْمُو أَدْغَمُوا مَعَ غُنِّسَةَ وَعَنْدُهُمَا للكُلُّ أَظْهِر بِكَلْمَسَةً وَعَنْدُهُمَا للكُلُّ أَظْهِر بِكُلْمَسَةً وَعَنْدَ حُرُوف الحَلقِ للكُلُّ أَظْهِراً وَعَنْدَ حُرُوف الحَلقِ للكُلُّ أَظْهِراً وَقَلْبُهُما مِما لَذَى البا وَ أَخْفَيَا وَقَلْبُهُما مِما لَذَى البا وَ أَخْفَيَا

بِلاَ غَنَّة فِي اللاَّمِ والرَّاء لِيَجُملاَ وَفِي الوَّاوِ واليَّا دُونَهَا خَلَفٌ تَلاَ مَخَافَةَ أَشْبَاهِ اللَّفَهَاعَفِ أَثْقَـللاً ألا هاجَ حُكم عَمَّ خَالِيهِ غُفَّللاً على غُنَّةٍ عِندَ البَوَاقِي لِيكُمُسلاً

# بــابــ « الفتح والإمالة وما هو بين اللفظين »

اعلم أني لا أذكر في هذا الباب ما أميل من الحروف في أوائل السور ، ولا إمالة ﴿ مرضاة ﴾ و﴿ أدراكم ﴾ و﴿ أدراك ﴾ و ﴿ مار ﴾ ولأني سأذكر لك كله في مواضعه إن شاء الله .

واعلم أن القراء مجمعون على الفتح في الأفعال الثلاثية الماضية من ذوات الواو نحو : ﴿ دَعَا ﴾ و ﴿ عَلَا ﴾ و ﴿ خَلا ﴾ و ﴿ زَكَا ﴾ و ﴿ عَلا ﴾ و ﴿ خَلا ﴾ و ﴿ بِدَا ﴾ و ﴿ دِنا ﴾ و شبهه .

وفي الأسماء الثلاثية من ذوات الواو نحو: ﴿ الصفا ﴾ و ﴿ سنا ﴾ و ﴿ عصا ﴾ و شبهه ، حيث وقعت ، إلا أربعة أفعال هي : ﴿ دحاها ﴾ و ﴿ طحاها ﴾ و ﴿ تلاها ﴾ و ﴿ سجا ﴾ و ثلاثة أسماء وهي : ﴿ القوى ﴾ و ﴿ الضحى ﴾ و ﴿ الربا ﴾ .

وسنذكر من أمال ذلك ، وتعرف ذوات الواو من ذوات الياء في الأفعال بأن ترد الفعل إلى نفسك فما ظهرت فيه الواو فهو من ذوات الواو ، وما ظهرت فيه الياء فهو من ذوات الياء . تقول : ﴿ دعوت ﴾ و ﴿ زكوت ﴾ و ﴿ ونوت ﴾ و ظهور الواو فيها يدلك على أنها من ذوات الواو .

وتقول: ﴿قضیت ﴾ و ﴿سعیت ﴾ ، فتعلم أنها من ذوات الیاء ؛ لظهور الیاء فیها . أو تثنی الضمیر فتقول: ﴿ دعوا ﴾ و ﴿ زكوا ﴾ و ﴿ رمیا ﴾ و ﴿ عصیا ﴾ فیت بین لك ذلك ، وتعرف ذلك فی الاسسماء بالستنیة فتقول فی تثنیة ﴿ صفا ﴾ و ﴿ سنوان ﴾ و ﴿ سنوان ﴾ و ﴿ عصوان ﴾ و ﴿ عصوان ﴾ فهذه من ذوات الواو .

وتقول في تـ ثنية ﴿ الهـدى ﴾ و ﴿ الـهـوى ﴾ و ﴿ الشرى ﴾ : ﴿ الـهـديان ﴾ و ﴿ الهـديان ﴾ و أنه المان الما

تعرف ذوات الواو من ذوات الياء فتفهم هذا وابن عليه تصب إن شاء الله .

قاول ما أذكر ما اتفق عليه حمزة والكسائي(١) أمالا جميعًا ﴿ بلى ﴾ و ﴿ متى ﴾ و ﴿ موسى ﴾ و ﴿ عيسى ﴾ و ﴿ يعديى ﴾ و ﴿ أنى ﴾ التي للاستفهام و ﴿ يا ﴾ و ﴿ ويلتي ﴾ و ﴿ يا حسرتي ﴾ و ﴿ الحوايا ﴾ وكلاهما والف التأنيث المقصورة في الواحد والجمع والآلف المنقلبة عن الياء في الاسماء والافعال نحو : ﴿ سيما ﴾ و ﴿ طوبى ﴾ و ﴿ السواى ﴾ و ﴿ السوام ﴾ السوام ﴾ السوام ﴾ و ﴿ السوام

ووافقهما هشام من هذا الفصل على إمالة ﴿ إناه ﴾ لا غير ، ووافقهما حفص منه على إمالة ﴿رمى﴾ في الأنفال وعلى إمالة ﴿أعمى﴾ في الموضعين من بني إسرائيل حسب .

ووافقهما أبو عمرو منه على إمالة ما كان قبل ألفه راء كانت الألف للتأنيث أو منقلبة عن ياء إلا ﴿يا بشرى﴾ في يوسف فإنه فتحها وعلى إمالة ﴿ أعمى ﴾ الأول من بني إسرائيل ، وجميع ما أماله أبو عمرو من هذا الفصل فورش يقرؤه بين اللفظين إلا ﴿ أعمى ﴾ فإنه فتحها ، وقد قرأت له ﴿ ولو أراكهم ﴾ في الأنفال بالفتح أيضًا وبين اللفظين أشهر عنه .

وقـرأ ﴿ يَا بِشْرِي ﴾ في يوسف بين اللفظين وفـتح الباقـون ذلك كله وأمـال

<sup>(</sup>١) وقال الشاطبي :

وَحَمْزَةُ مِنْهُم والكِسَائيُّ بَعْدَهُ أَمَا لا نُواتَ الياءِ حَيثُ تَاصَّلاً

الكسائي وحده الأفعال الأربعة التي من ذوات الواو وهي : ﴿ طحاها ﴾ و ﴿ تلاها ﴾ و ﴿ دحاها ﴾ و ﴿ سجا ﴾ وأمال أيضًا : ﴿ وقد هدان ﴾ في الانعام . و ﴿ عصائي ﴾ في إبراهيم ، و ﴿ أنسانيه ﴾ في الكهف ، و ﴿ آتاني ﴾ و ﴿ أوصائي ﴾ في مريم ، و ﴿ أتان الله ﴾ في النمل ، و ﴿ أحيا ﴾ و ﴿ يحيا ﴾ حيث وقع ، و ﴿ محياهم ﴾ و ﴿ خطاياهم ﴾ و ﴿ تقائه ﴾ و ﴿ أحيا ﴾ و ﴿ رؤياي ﴾ ووافقه حمزة في هذا الفصل على إمالة ﴿ يحيا ﴾ و ﴿ أحيا ﴾ و أديا ﴾ و ﴿ رؤياي ﴾ ووافقه حمزة في هذا وأحيا ﴾ و ﴿ لا يموت فيها ولا يحيا ﴾ و شبهه . وفتح الباقون ذلك كله ، وأمال الدوري عن الكسائي الف ﴿ الكافرين ﴾ حيث وقع إذا كان بالباء ، وأمال كل ألف بعدها راء مخفوضة إذا كانت الراء لام الفعل نحو : ﴿ الجار ﴾ و ﴿ الأشرار ﴾ و ﴿ الأشرار ﴾ و ﴿ القرار ﴾ و شبهه حيث وقع في وصله ووقفه ، وأوقفه أبو الحرث من هذا الفصل على إمالة ما تكررت فيه الراء في وصله ووقفه نحو : ﴿ الأشرار ﴾ و شبهه حيث وقع في وصله ووقفه نحو : ﴿ الأشرار ﴾ و شبهه .

ووافقه أبو عـمرو أيضًا على إمالة هذا الفصل كله إلا ﴿ أنصاري ﴾ في آل عمران ، و ﴿ الحواريين ﴾ و ﴿ الجار ﴾ في المائدة ، والشعراء ، فإنه فتحهن ، واختلف عن أبي عمرو في الوقف على هذا الفصل ، فالبغداديون يرومون الحركة ويميلون إمالة دون إمالة الوصل .

والبصريون يسكنون ويفتحون ، وقرأ ورش هذا الفصل كله بين اللفظين في وصله ووقفه ، وقرأ حمزة ما تكررت فيه الراء منه ، وحرفين مما لم تتكرر فيه وهما: ﴿ القهار ﴾ حيث وقع و ﴿ دار البوار ﴾ بين اللفظين في وصله ووقفه ، وفتح الباقون ذلك كله .

وأمال حمزة الآلف من العشرة الأفعال الماضية ، وهي : ﴿ جاء ﴾ و ﴿ شاء ﴾ و﴿ زاد ﴾ و ﴿ خاف ﴾ و ﴿ طاب ﴾ و ﴿ خاب ﴾ و ﴿ حاق ﴾ و ﴿ واقته ابن و ﴿ زاغ البصر ﴾ و ﴿ فلما زاغوا ﴾ هذين الموضعين من زاغ لا غير ، ووافقه ابن ذكران على إمالة ﴿ جاء ﴾ و ﴿ شاء ﴾ حيث وقعا ، وعلى إمالة فزادهم الله في أول سورة البقرة فقط .

ووافقه أبو بكر والكسائي على إمالة ﴿ رأن ﴾ لا غير وفتحها كلها الباقون ، ولا اختلاف في ﴿ ضَائق ﴾ ، و﴿ زاغت﴾ الذي بالتاء حيث وقع ، ولا في فتح زاي ﴿ أَزَاغِ الله ﴾ و ﴿ فأجاءها المخاض ﴾ و ﴿ يخاف ﴾ و ﴿ يشاء ﴾ و ﴿ خافون ﴾ وشبهه.

وأمال حمزة أيضًا الألف التي بعد الراء من ﴿ تراثى الجمعان ﴾ في الوصل فإذا وقف عليه أمال الألفين التي بعد الهمزة ونحا بالفتحة التي قبلها نحو الكسرة ، وافقه الكسائي في الوقف على إمالة الألف التي بعد الهمزة وفتحها الباقون . ولا اختلاف في فتح ﴿ تراءت الفتتان ﴾ . وقذ ذكر تسهيل حمزة الهمزة في الوقف في بابه ، وأمال خلف ألف ﴿ آتيك ﴾ في الموضعين في النمل وألف ضعافًا ، وفتحهما الباقون .

وقد قرآت لخلاد أيضًا بإمالة ألف ﴿آتيك﴾ في الموضعين، وأمال هشام ﴿مشارب﴾ في يس، و﴿آنية﴾ في الغاشية، و﴿ عابد ﴾ و﴿عابدون﴾ في سورة الكافرون، وفتحهن الباقون. وأمال ابن ذكوان ﴿المحراب﴾ في موضع الخفض خاصة وفتحه الباقون. وسنذكر مذهب ورش في الراآت في بابها إن شاء الله تعالى.

وقرأ أبو عمرو كل ما كان على وزن ( فعلى ) . ( وفعلى ) مما لا راء قبل الفه بين اللفظين نحو : ﴿ دنيا ﴾ و ﴿ ضيرى ﴾ و ﴿ سلوى ﴾ و ﴿ إحدى ﴾ وكذلك ﴿ موسى ﴾ و ﴿ عيسى ﴾ و ﴿ يحيى ﴾ و ﴿ متى ﴾ و ﴿ بلى ﴾ و ﴿ يا ك و ﴿ ويلتا ﴾ و ﴿ يا حسرتا ﴾ و ﴿ يا أسفا ﴾ و ﴿ أنى ﴾ والفتح مذهب أبي شعيب وكذلك قرأ كل الف منقلبة عن ياء إذا كانت رأس آية كسورة طه والنجم ، وشبههما اتصلت الالف بضمير مؤنثة غائبة أو لم تتصل به .

وكذلك قرراً الأربعة الأفعال التي من ذوات الواو وهي : ﴿ طحاها ﴾ و ﴿تلاها ﴾ و ﴿ دحاها ﴾ و ﴿ الضحى ﴾ و ﴿ الضحى ﴾ و ﴿ الضحى ﴾ و ﴿ ضحاها ﴾ و وافقه ورش على ما كان من هذا الفصل من ذوات الياء وهو رأس آية فقراً ه بين اللفظين إلا ما اتصل بضمير مؤنثة غائبة فإنه فتحه .

# فحل

وأمال ذلك كله في الوقف حمزة والكسائي كأن المنون في موضع رفع أو خفض أو نسب وافقهما أبو بكر من ذلك كله على إمالة خسوى ﴾ و خسدي ﴾ في الوقف ووافقهما أبو عمرو أيضًا من ذلك على ما كان قبل ألفه راء ، فأماله في الوقف واختلف عنه في الوقف على المنون إذا كان في موضع نصب والأشهر عنه فيه الفتح وجميع ما وقف عليه أبو عمرو من هذا الفصل بالإمالة ، فورش يقف عليه بين اللفظين ، واختلف عنه أيضًا في الوقف على المنون إذا كان في موضع نصب ، والأشهر عنه فيه الفتح وبه آخذ واعلم أن الألف هي التي تمال وتفتح وتقرأ بين اللفظين ويتبعها حركة ما قبلها وجميع ما ذكرت لك أنه يقرأ بالإمالة أو بالفتح أو بين اللفظين فذلك مستعمل فيه في الوقف كاستعماله في الوصل للإعلام بأن هذه الكلمة الموقوف عليها يستحق ذلك في الوصل كما وقفوا عليها بالروم والإشمام لذلك إلا ما ذكرته عن البصريين في قراءة أبي عمرو في الوقف على ﴿ النار ﴾ وشبهه .

واعلم أنه لا خـلاف في فـتح ﴿ زكـريا ﴾ ولا في فـتح ألف التـثنيـة نحـو : ﴿التقتا﴾ و ﴿ اثنتا عشرة ﴾ و ﴿ خانتاهما ﴾ و ﴿ تفشلا ﴾ و ﴿ أن يخافا ﴾ وشبهه ولا وأما ألف ﴿ كلتما الجنتين ﴾ ففتحها في الوقف وكل ألف ليس لهما في هذه الأبواب أصل ولا مثال ففتحها إجماع فافهم ذلك .

وامال الدوري وحده ﴿ بارتكم ﴾ في الموضعين ، و ﴿ البارئ المصور ﴾ و ﴿ رَوْيَاكُ ﴾ في اول يوسف ، و ﴿ طغيانهم ﴾ و ﴿ آذانهم ﴾ و ﴿ آذانه ﴾ و أذانه ﴾ و أذانه ﴾ و أذانه و أذانه ﴾ و أذانه و أذانه



# « إمالة هاء التأنيث() في الوقف »

القراء متفقون علي فتح هاء التأنيث وما قبلها في الوصل ، واختلفوا في الوقف ، وأنا أبين لك ذلك إن شاء الله تعالى ، فإذا كان قبل هاء التأنيث أحد حروف الاستعلاء السبعة : الحاء ، والقاف ، والضاد ، والغين ، والطاء ، والعين ، والصاد ، والألف ، والظاء ، والخاء ، فهم متفقون على فتحها على كل حال نحو : ﴿ صبغة ﴾ و﴿ غلظة ﴾ و﴿ فرقة ﴾ و﴿صبحة ﴾ و﴿بسطة ﴾ و﴿فضة ﴾ و﴿ فرقة ﴾ و أحياة ﴾ وشبهه .

وكذلك اتفقوا على فتح هاء السكت نحو: ﴿ كتابيه ﴾ وشبهه ، واختلفوا فيما عدا ذلك من الحروف فكان الكسائي(١) وحده يميلها في الوقف وينحو بالفتحة قبلها نحو الكسرة إذا ولى غير ما ذكرنا من الحروف نحو: ﴿ حبة ﴾ و ﴿ جنة ﴾ و ﴿ معصية ﴾ و ﴿ نعمة ﴾ و ﴿ عده ﴾ و ﴿ كآفة ﴾ و ﴿ درجة ﴾ و ﴿ العزة ﴾ و ﴿ ثلاثة ﴾ و ﴿ ثلاثة ﴾ و ﴿ قسية ﴾ و ﴿ قسوة ﴾ و ﴿ المبتة أحرف .

واختلف القراء فيها وهي : الهمزة ، والهاء ، الراء ، والكاف . فإذا انفتح ما قبل هذه الأربعة أو انضم أو كان ألفًا أو واوًا ساكنة أو سكن وكان الساكن غير الباء ، ولم تكن قبله كسرة ، فالقراء متفقون على الفتح نحو : ﴿ سفاهة ﴾ و ﴿ النشأة ﴾

<sup>(</sup>١) هاء التأنيث هي التي تكون في الوصل تاء ، وفي الوقف هاء سواء رسمت في المصاحف بالهاء أو بالتاء .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَفِي هَاء تَانَيْتُ الوُقُوفِ وَقَبَلَهَا مُمَالُ الكَسَائِي غَيرَ عَشْرِ لَيَعَدَلاً وَيَجْمَعُهَا حَقَّ ضَغَاطُ عَصِ خَظَا وَالْكَسَرِ وَالْإِسْكَانَ لَيْسَ بِحَاجِزِ وَيَضْعُفُ بَعَدَ الْفَتْحِ والضَّمَّ أَرْجُلاً لَعَبِرَهُ مَائَهُ وَجَهَةُ وَلَيْكَةُ وَبَعْضُهُ مَا اللهَ عِندَ الكَسَائِيُّ مَيْكَلاً لَكَسَائِيُّ مَيْكَلاً اللهَ عِندَ الكَسَائِيُّ مَيْكَلاً لَا اللهُ اللهُ

و ﴿ محشورة ﴾ و ﴿ بررة ﴾ و ﴿ سورة ﴾ و ﴿ الشوكة ﴾ و ﴿ التهلكة ﴾ و ﴿سيارة ﴾ و ﴿ براءة ﴾ و ﴿ امرأة ﴾ و ﴿ نضرة ﴾ و ﴿ عسرة ﴾ فإن انكسر ما قبلها أو كان ياء ساكنة ، أو ساكنًا قبله كسرة أمال الكسائي وحده نحو : ﴿ خاطئة ﴾ و ﴿ فاكهة ﴾ و ﴿ الآخرة ﴾ و ﴿ كبيرة ﴾ و ﴿ عبرة ﴾ و ﴿ وجهة ﴾ إلا أن يكون الساكن حرف استعلاء نحو فطرة فإنه فتحها ، وكان بعض القراء يأخذ بإمالة هاء التأنيث إذا كان قبلها الكاف أو الهمزة على كل حال ويستثنى ﴿ امرأة ﴾ و ﴿ براءة ﴾ .

وأما الهاء التي تدخل للمبالغة فكهاء التأنيث نحو همزة ﴿ لمسزة ﴾ وأما ﴿ مرضاة ﴾ و ﴿ التوراة ﴾ و ﴿ مرجاة ﴾ و ﴿ تقاة ﴾ و ﴿ كمشكاة ﴾ و نحوها ، فليست من هذاب الباب ، لأن الممال فيهن الألف وما قبلها لا الهاء والممال في هذا الباب للكسائي هاء التأنيث وما قبلها فالبابان متباينان ، وأذكر مذهب ورش في الآخرة وشبهها في بابه إن شاء الله تعالى .

# باب الوقف() على أواخر الكلم »

اعلم أن الرواية معدومة عن أكثر القراء في الوقف بالروم والإشمام إلا حمزة والكسائي فإنهما جاء عنهما ذلك ، وروي عن أبي عمرو من طريق العراقيين الروم هو والإشمام ، والقراء يختارون الأخذ بالروم والإشمام الأخذ بالروم والإشمام لجميع الرواة لما فيه من بيان الإعراب ، والروم(١): إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب أكثرها وهو يكون في المرفوع والمخفوض .

والإشمام (٣): ضم الشفتين من غير صوت يسمع وهو يكون في المرفوع خاصة، وحركة البناء نحو: ﴿ قَلَمُ ﴾ و ﴿ بعد ﴾ و ﴿ هؤلاء ﴾ و ﴿ أف ﴾ في الروم والإشمام كحركة الإعراب.

واعلم أن القراء على أن الوقف على المفتوح والمنصوب الذي لا يلحقه تنوين بالإسكان لخفتهما نحو : ﴿ أنست ﴾ و ﴿ لا ريسب ﴾ و ﴿ أيسن ﴾ و ﴿ أيسان ﴾ و ﴿ كيف ﴾ و ﴿ حملنا الليل والنهار ﴾ و ﴿ لئلا يعلم ﴾ و ﴿ إن إبراهيم ﴾ و ﴿ لن يجعل ﴾ وشبهه .

(٣) قال الشاطبي :

بِصَوتٍ خَفَيٍّ كُلٌّ دَانٍ تَنوَّلاَ

وَرَوَمُكَ إِسمَاعُ الْمُحَرَّكِ وَاقِفًا

والإشمامُ إطباقُ الشَّفَاهُ بَعِيدَمَــا وَفعلُهُما في الضَّمَّ والرَّفع واردٌ

يُسكَّنُ لا صَوتٌ هُنَاكَ فَيصِحَلاَ وَرَومُكَ عندَ الكَسر والجَرَّ وُصُلًا

<sup>(</sup>١) الوقف في اللغة هو الكف عن مطلق شيء ، يقال : وقفت عن كذا إذا تركبته وانتبقلت عنه لغيره ، وفي اصطلاح القراء هو قطع الصوت على الكلمة زمنًا يمكن التنفس فيه عادة بنية استثناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله لا بنية الإعراض عن القراءة ، وأما القطع فهو قطع الصوت على الكلمة بقصد الكف عن القراءة والانتقال عنها إلى أمر آخر والوقف بهذا المعنى منقول من الوقف اللغوي ، وفرد من أفراده لأنه هنا وقف عن تحريك حرف بمعنى أنه ترك تحريكه . انظر الوافي في شرح الشاطبية (١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وأن المنصوب الذي يلحقه تنوين بالألف في الوقف عــوضًا عن التنوين نحو : ﴿ عزيزًا ﴾ و ﴿ غفورًا ﴾ و ﴿ سراجًا ﴾ و ﴿ فراشًا ﴾ وشبهه .

وأن الوقف على هاء التأنيث التي في الإدراج تاء بهاء ساكنة نحو : ﴿ نعمة ﴾ و ﴿ حبة ﴾ وأن ميم الجمع ساكنة في الوقف من غير روم ولا إشمام ، وأن الوقف على كناية المذكر الغائب بالإسكان ، إذا كانت مضمومة وقبلها ضمة أو واو ساكنة أو كانت مكسورة وقبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو : ﴿ عليه ﴾ و ﴿ فيه ﴾ و ﴿ برسوله ﴾ و ﴿ خذوه ﴾ و ﴿ ليرضوه ﴾ و ﴿ بعلمه ﴾ وما عدا هذين الأصلين فالروم والإشمام جائزان فيهما هذا حكم الهاء المتطرفة كانت هاء إضمار أو غيرها ، وأن الحركة العارضة لا ترام ولا تشم نحو : ﴿ ولقد استهزى ﴾ و ﴿ فمن اضطر ﴾ في قراءة من ضم أو كسر ﴿ وأنذر الناس ﴾ و ﴿ وعصوا الرسول ﴾ وشبهه .

لأن الموجب لحركة الأول قد انفصل عنه وكذلك ﴿ يومئذ ﴾ و ﴿ حينئذ ﴾ لا يجوز الروم فيهما لأن حركتهما عارضة لالتقاء الساكنين وهما الذال والتنوين ، فإذا وقف ذهب التنوين الموجب لحركة الذال ورجعت الذال ساكنة كـ « قد » و « من » فيما ذكرنا ، فافهم تصب إن شاء الله تعالى .

# فحل

وكان البزى(١) يقف عـلى : ﴿ لَمْ ، وفَـــيمْ ، وبَمْ ، وعمْ ، ومم ﴾ اللـواتي للاستفهام بهـاء ساكنة فيقول : لمه ، وفيمه ، وبمه ، وعـمه ، وبمه ، ووقف الباقون بسكون الميم من غير هاء ، والوقف عليها لا يجوز إلا ضرورة ، واتفق القراء على أن الفاتها محذوفة في الوصل كما أنها محذوفة في الخط .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وَفِيمَهُ وَمَمَّهُ قِفَ وَعَمَّهُ لِمَهُ بِمَهُ بِخُلْفِ عَنِ البَرِّيُّ وَادْفَعَ مُجَهَّلًا والوقف هنا علي هاء السكت كما في لفظ ﴿ فيم › من قـوله تعالَى : ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ في والنازعات ،

والوطف من علي هاء السحت دما في نقط م فيم ، من فسوله بعالى : ﴿ فيم الله من دهراها ﴾ في والنازعات ، وعلى ‹ مم › في قوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ﴾ في الطارق ، وعلى ‹ يم › في ﴿ يم يرجع المرسلون ﴾ في في النبأ ، وفسي ‹ لم › في نحو : ﴿ لم أننت لهم ﴾ في التوبة ، وعلى ‹ يم ، في ﴿ يم يرجع المرسلون ﴾ في النمل ، هذا للبزي بخلف عنه ، فتكون قراءة الباقين بحذف الهاء على الرسم ، وهو الوجه الثاني للبزي .

# « وقف حمزة على الساكن الذي بعده همزة »

كان حمزة يقف على ياء ﴿ شيء ﴾ وعلى لام التعريف إذا كانت بعدها همزة نحو : ﴿ الأرض ﴾ و ﴿ الآخرة ﴾ وقيفة ثم يصل ، وكان خلف يقف عند كل ساكن أتت بعده همزة من كلمة أخرى وقيفة أيضًا ثم يصل نحو : ﴿ قد أفلح ﴾ و ﴿من آمن ﴾ ما لم يكن الساكن حرف مد ولين فإن كان حرف مد ولين اكتفي بمده عن الوقف عليه نحو : ﴿ قالوا آمنا ﴾ و ﴿ وما أنزل ﴾ و ﴿ في أنف سكم ﴾ فإن كان الساكن والهمزة في كلمة لم يقف عليه نحو : ﴿ القرآن ﴾ و ﴿ تستلن ﴾ وشبهه إلا ما ذكرته في صدر الباب من الوقف على ياء ﴿ شيء ﴾ ولام التعريف . فاعلم .

# باب

# « تفخيم (۱) اللامات وترقيقها »

اعلم أن ورشاً يفخم اللام المفتوحة إذا أتت بعد صاد أو طاء ما لم تكونا مكسورتين نحو: ﴿ الطلاق ﴾ و ﴿ طلقتم ﴾ و ﴿ الصلاة ﴾ (١) وشبهه .

واختلف عنه في اللام المشددة بعد الصاد وإذا حال بين اللام والصاد ألف نحو ﴿ يصلي ﴾ و ﴿ أو يصلبوا ﴾ و ﴿ يصالحا ﴾ و ﴿ فصالا ﴾ فبعضهم فخم ، وبعضهم قرأ بين اللفظين .

والتفخيم أشهر (٣) عنه الأصلي إذا كان رأس آية فإنه بين اللفظين لأن ورشًا يقرأ

(٣) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>١) التفخيم والتغليظ لفظان مـترادفان على معنى واحد ، وهو قسمان للحرف عن النطق به غـير أن التفخيم غلب استعماله في باب الراءات والتغليظ غلب استعماله في باب اللامات ، وضدهما الترقيق .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

أو الطَّاء أو للظَّاء قَبِــلُ تَنزُّلاً وَمَطَلَعَ أَيضًا ثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلاَ

وَغَلَّظَ وَرشٌ فَتحَ لاَم لصادها إِذَا فُتِحَت أَو سُكُنَت كَصَلاتِهم

وَفِي طَالَ خُلُفٌ مَع فِصَالًا وعندَمَا يُسكَّنُ وَقَفًا والْمُفخَّمُ فُضَّ لل

ما كان رأس آية من ذوات الياء بين اللفظين(١) ، فإن انضمت اللام وكان قبلها الطاء أو الصاد ساكنتين فخمها نحو : ﴿ تطلع ﴾ و ﴿ قول ﴾ و ﴿ فصل ﴾ ، فإن كانتا متحركتين قرأها بين اللفظين نحو : ﴿ يصلون ﴾ و ﴿ فطل ﴾ .

وقد قرأت له اللام بعد الطاء بين اللفظين على كل حال ، فإن انضمت اللام أو انفـتحت وقبلها الظاء والضاد مـتحـركتين قـرأها بين اللفظين نحـو : ﴿ ضللنا ﴾ و﴿ظلموا﴾ .

وقد قرأت له اللام المفتوحة بعد الظاء مفخمة على حال فإن سكنت الظاء والضاد فخمها نحو : ﴿ أَصْلَلْتُم ﴾ و ﴿ أَظْلُم ﴾ .

وقد قرأت اللام بعد الصاد بين اللفظين على كل حال ، واختلف عنه في قوله تعالى : ﴿ وَأَخْلُصُوا ﴾ و ﴿ المخلصين ﴾ و ﴿ ليتلطف ﴾ و ﴿ اختلط ﴾ و ﴿خلطوا ﴾ و ﴿ أغلظ ﴾ وشبه ذلك . فبعضهم قرأ اللام فيهن بين اللفظين وبعضهم مفخمًا وهو أكثر .

وقرأ الباقون جميع ذلك بين اللفظين ولم يختلف في ترقيق اللام الساكنة والمكسورة ، والمكسور ما قبلها على كل حال إلا أن ورشًا فخم لام صلصال لوقوعها بين الصادين .

كذلك لم يختلف في تفخيم اللام من اسم ﴿ الله ﴾ إذا كانت قبلها في تحة أو ضمة نحو: ﴿ فَالله هو الولي ﴾ و ﴿ لذكر الله أكبر ﴾ و لا في ترقيقها إذا كانت قبلها كسرة نحو: ﴿ بسم الله ﴾ و ﴿ بالله ﴾ وكل ما ذكرته من تفخيم اللام أو ترقيقها فالوصل والوقف فيه سواء(٢) إلا أن تقع طرفًا مفتوحة فهي بين اللفظين في الوقف نحو: أن يوصل وبطل وشبهه وكل لام ليس لها في هذا الباب أصل ولا مثال فلم يختلف فيها أنها بين اللفظين ، فاعلم ذلك .

وَعِندَ رُءُوسِ الآي تَرقيقُهَا اعتلَى

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وَحُكُمُ نُوَاتِ الياءِ مِنْهَا كَهْذِهِ

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# « تفخيم الراآت »

اعلم أني لا أذكر في هذا الباب مــذهب ورش في الراآت لأني أفرد له بابًا على حدة إن شاء الله تعالى .

اعلم أن جميع القراء إلا ورشاً يفخمون الراء المفتوحة والمضمومة على كل حال في الوصل نحو: ﴿ قديراً ﴾ و ﴿ خبيراً ﴾ و ﴿ شاكراً ﴾ و ﴿ خضراً ﴾ و ﴿ كبر ﴾ و ﴿ ذكر ﴾ و ﴿ المعصرات ﴾ و ﴿ خيرات ﴾ و ﴿ سخرها ﴾ و ﴿ يسرون ﴾ وشبه ذلك مخففة كانت أو مشددة . فأما الوقف فيقفون على المتوسطة بالتفخيم كالوصل.

وأما المرفوعة المتطرفة ، فأهل الروم يفخمونها فيه وأهل الإسكان ينظروا إلى ما قبلها فإن كان ما قبلها كسرة أو ياء ساكنة أو ساكن قبله كسرة وقفوا بالترقيق نحو: ﴿قدير﴾ و﴿خبير﴾ و﴿خبير﴾ و﴿عسير﴾ و﴿أشر﴾ و﴿ذكر﴾ و﴿كبر﴾ وما عدا ذلك فبالتفخيم.

ووقفوا على ﴿ السير ﴾ و ﴿ العير ﴾ و ﴿ سخر ﴾ و ﴿ لله ﴾ و وقفوا على ﴿ السير ﴾ و ﴿ الله ﴾ و أنه و

فإنهم يفخمون نحو : ﴿مصر﴾ وما عدا ذلك فبالتفخيم ، واتفقوا علي ترقيق الراء المخفوضة والمكسورة في الوصل .

وأما في الوقف فإن أهل الروم يرققونها ، وأهل الإسكان ينظرون إلى ما قبلها، فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة قبله كسرة رققوا ، فإن لم يكن قبلها شيء من ذلك فخموا إن كانت الراء لازمة أو كسرة إعراب .

باب/ تفخیم الراآت \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وإن كانت عارضة فحكمها في الوصل حكم المكسورة ، وحكمها في الوقف حكم الساكنة نحو : ﴿وَاذْكُرُ اسْمُ رَبِكُ ﴾ وشبهه .

واتفقوا أيضًا على تفخيم الراء الساكنة إذا انضم ما قبلها أو انفتح نحو : 

«مرتفقا» و ﴿ درهم ﴾ وشبهه إلا أن يأتي بعدها ياء نحو : ﴿ مريم ﴾ و ﴿ قرية ﴾ فإنهم يرققونها ، فإن انكسر ما قبلها والكسرة لازمة رققوها نحو : ﴿ فرعون ﴾ و شرزمة ﴾ و ﴿ فردوس ﴾ وشبهه .

إلا أن يأتي بعدها حرف استعلاء غير مخفوض نحو : ﴿ قرطاس ﴾ و﴿ فرقة ﴾ و﴿ إرصاد ﴾ وشبهه ، فإنها مفخمة فإن كان حرف الاستعلاء مخفوضًا رققوها نحو : ﴿ كُلُ فَرِقٌ ﴾ .

وكثير من الـقراء يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة المكسورة نحو: 
﴿ مرفقا ﴾ فإن كان قبلها ألف وصل مكسورة فخموها ابتدءوا بألف الوصل أو وصلوها بما قبلها نحو: ﴿ ارجع إليهم ﴾ و ﴿ ارتبتم ﴾ و ﴿ الذي ارتضى ﴾ و ﴿ اركب معنا ﴾ وشبهه فهذه أصولهم في الراء .

## بسائب « مذهب ورش في الراآت »

اعلم أن ورشًا قرأ الراء المخفوضة والمكسورة ، مرققين (۱) في وصله ووقفه (۱) حيث وقعتا ما لم تكن الكسرة عارضة باختلاف عنه في الوقف والمختار أن تقف له عليهما ، إذا كان قبلهما فتحة أو ضمة بالتفخيم إن سكنت ، وإن رمت رققتهما فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة أو ساكن قبله كسرة رققتهما علي كل حال ، هذا الأشهر عنه وبه آخذ .

فإن كانت الكسرة عارضة فهي مرققة في الوصل نحو: ﴿ فليكفر إنا ﴾ و﴿ انحر إن ﴾ و﴿ انحر إن ﴾ و﴿ انحر إن ﴾ و﴿ انكر الناس ﴾ و﴿ فليحذر الذين ﴾ وشبهه .

والوقف على هذا الفصل كله بالتفخيم إلا أن ينكسر ما قبلها فإنها مرققة نحو: 
﴿ وَأَنْذُرِ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ وَبشر الذين ﴾ ، وقد وقف له قوم على الفصل كله بالترقيق كالوصل ، واستثنوا : ﴿ فليكفر ﴾ و ﴿ انحر ﴾ فوقفوا عليهما بالتفخيم ولا حجة لهم في ذلك إلا الرواية والاختيار الأول وقراءة الراء المضمومة إذا كانت قبلها ضمة أو فتحة أو ساكن قبله فتحة أو ضمة مفخمة نحو : ﴿ بل أكشرهم ﴾ و ﴿ بما لم يبصروا به ﴾ و ﴿ وإن كان مكرهم ﴾ و ﴿ حمر مختلف ألوانها ﴾ وشبهه .

فإن كان الساكن الذي قبلها ياء ساكنة نحو: ﴿ خير الرازقين ﴾ فإن انكسر ما قبلها أو سكن وقبل الساكن كسرة رقبها نحو: ﴿ يبصرون ﴾ و ﴿ يسرون ﴾ و ﴿ سخروا ﴾ و ﴿ لذكر الله ﴾ و ﴿ ذكر مبارك ﴾ وشبهه إلا أن تكون أول كلمة ويدخل عليها حرف جر فإنه يفخمها نحو: ﴿ لرقيك ﴾ و ﴿ بربوة ﴾ .

<sup>(</sup>١) الترقيق : إنحاف ذات الحرف عند النطق به ويقابله التفخيم وهو تغليظ الحرف وتسمينه عند النطق به .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

واختلف عنه في ﴿ كبر ما هم ببالغيه ﴾ و ﴿ عشرون ﴾ في الترقيق والتفخيم ، وبالوجهين قرأت وبهما آخذ فإن كانت الكسرة في الف الوصل فخم نحو: ﴿ امرؤ﴾ .

وأما الراء المفتوحة فإذا انفتح ما قبلها أو انضم أو سكن وقبل الساكن فتحة أو ضمة فخمها في الوصل والوقف نحو : ﴿ صوركم ﴾ ، و ﴿ أمركم ﴾ و ﴿ نكرًا ﴾ و ﴿ الضور ﴾ وشبهه ، إلا ﴿ بشور ﴾ فإنه رقق راءه المفتوحة فإن كان الساكن قبلها ياء ساكنة وكانت الراء غير منونة فهي رقيقة في الوصل والوقف .

وقد ترجم عنها قـوم بين الـلفظين نحـو : ﴿ الخيـر ﴾ و ﴿ الخيـرات ﴾ و ﴿ الخيـرات ﴾ و ﴿ السير ﴾ و ﴿ لا ضير ﴾ و ﴿خيرة ﴾ و ﴿ عشيرة ﴾ وشبهه .

واختلف عنه في ﴿ عشيرتكم ﴾ في التوبة وفي ﴿ حيران ﴾ في الترقيق والتفخيم ، وبالوجهين قرأت وبهما آخذ .

وقد قرأت ﴿ قديراً ﴾ و ﴿ خبيراً ﴾ و ﴿ خبراً ﴾ و ﴿ أسيراً ﴾ و ﴿ أسيراً ﴾ و ﴿ شاكراً ﴾ و ﴿ بشاكراً ﴾ و ﴿ بشراً ﴾ و ﴿ بشاكراً ﴾ و ﴿ بشراً ﴾ و ﴿ بشاكراً ﴾ و ﴿ بشراً ﴾ و ﴿ بشراً ﴾ و ﴿ بشاكراً ﴾ و أسيراً أسيراً ﴾ و أسيراً أس

وكان بعض أصحابه يأخذ له بالتفخيم في الوصل وفي الوقف بين اللفظين وبالوجهين قرأت وبهما آخذ ، فإن انكسر ما قبل الراء المفتوحة وكانت غير منونة رققها في الوصل والوقف نحو : ﴿ لتنذر ﴾ و ﴿ سخر ﴾ و ﴿ المعصرات ﴾ و ﴿قاصرات ﴾ وشبهه .

إلا أن يأتي بعدها حرف استعلاء أو راء مفتوحة أو مضمومة نحو: ﴿الصراط﴾ و ﴿ الفراق ﴾ و ﴿ قرار ﴾ و ﴿ ضرار ﴾ و ﴿ الفرار ﴾ أو تكون الراء ، أول كلمة ويدخل عليها حرف جر نحو: ﴿ بربهم ﴾ و ﴿ برشيد ﴾ فإنه يفخم ذلك كله ، وخالف أصله في ﴿ إرم ذات العماد ﴾ و ﴿ سراعًا ﴾ و ﴿ ذراعًا ﴾ ففخم ، وقرأ ﴿ حصرت صدورهم ﴾ بالتفخيم في الوصل .

وبالترقيق في الوقف وقرأتها بالترقيق في الوصل أيضًا ، وقرأ ﴿ إِخْرَاجٍ ﴾ و﴿ إِكْرَامٍ ﴾ و ﴿ إِسْرَافٍ ﴾ و ﴿ المحرابِ ﴾ و ﴿ المحرابِ ﴾ و ﴿ المحرابِ ﴾ و أسراف أسراف إلى أسراف إلى

وقرا ﴿ مصر ﴾ و ﴿ فطرت ﴾ و ﴿ إعراضًا ﴾ و ﴿ إبراهيم ﴾ و ﴿ إسرائيل ﴾ و ﴿ الراهيم ﴾ و ﴿ إسرائيل ﴾ و ﴿ حذركم ﴾ و ﴿ عمران ﴾ و ﴿ الإشراق ﴾ بالتفخيم في ذلك كله .

وقرأت له : ﴿ وزرك ﴾ و ﴿ ذكرك ﴾ في ألم نشرح بين اللفظين ، وبالتفخيم وتفخيمها أكثر .

واختلف عنه في : ﴿ إجرامي ﴾ فقرأته له بين اللفظين وبالتفخيم وبين اللفظين أكثر .

وقرا ﴿ ذكراً ﴾ و ﴿ سنراً ﴾ و ﴿ وزراً ﴾ و ﴿ أمراً ﴾ بالتفخيم في الوصل والوقف إلا قوله تعالى : ﴿ وصهراً ﴾ في الفرقان فإنه بين اللفظين في الحالين ، وقد قرأت له هذا الفصل كله بين اللفظين أيضًا .

وأما الراء الساكنة فوافق الجماعة فيها على جميع أحوالها المذكورة في الباب الذي قبل هذا إلا ﴿ المرء ﴾ فإنه روي عنه ترقيق رائه ، والتفخيم أكثر وأحسن ، واختلف أصحابه فيها إذا انكسر ما قبلها وجاء بعدها حرف استعلاء نحو : ﴿ فرقة ﴾ و ﴿ قرطاس ﴾ وشبهه في الترقيق والتفخيم .

وبالتفخيم آخذ وهو أكثر فهذا جميع أصله ، وبالله أستعين .

# « اختلافهم في فرش ، عود إلى سورة البقرة ، بسم الله الرحمن الرحيم

۱− قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ وما يخادعون ﴾ بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال ، وقرأ الباقون بفتح الياء والدال وإسكان الخاء وحذف الألف(١) ولم يختلف في غيره .

٢- قرأ الكوفيون ﴿ يكذبون ﴾ (٣) بفتح الياء وإسكان الكاف وتخفيف الذال ،
 وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال .

٣- قرأ هشام والكسائي ﴿ قيل ﴾(') و ﴿ غيض ﴾ و ﴿ جيء ﴾ و ﴿ حيل ﴾ و ﴿ سيق ﴾ و ﴿ سيت ﴾ ، ووافقهما ابن ذكوان على ﴿ سيء ﴾ و ﴿ سيت ﴾ ، ووافقهم نافع على ﴿ سيء ﴾ و ﴿ سيت ﴾ فقط وقرأهن الباقون بغير إشمام ، ولم يختلف في مد ﴿ جيء ﴾ و ﴿ سيئت ﴾ .

٤− قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي : ﴿ هُو ﴾ و ﴿ هَي ﴾(٥) بإسكان الهاء إذا

وَخَفَّفَ كُوفِ يَكَذِبُونَ وَيَاؤَهُ بِفَتْحِ وَكِلْبَاقِينَ ضُمَّ وَتُقَلَّا

وَقِيلَ وَغَيضَ ثُمَّ جِيء يَشْمُهُــا وَحِيلَ بِإِشْمَامٍ وَسِيقُ كَمَارَسَــا

لَدَيَ كَسِرَها ضَمًا رِجَالٌ لتَكَمُّلاَ وَسِيء وَسِينَت كانَ رَاوِيهِ أَصْنَبُلاَ

(٥) قال الشاطبي :

(٤) قال الشاطبي

وَهَا هِي أَسكن رَاضيًا بَارِهَا حَلا وكسرُّ وَعَن كُلُّ يَملُّ هُوَ الْجَسلَى وَهَا هُوَ بَعدَ الوَاوِ والفَا وَلامهَا وَلامهَا وَثُمَّ هُوَ رَفِقًا بَانَ والضَّمُّ غَيرُهُم

<sup>(</sup>١) الفرش : مصدر فرش إذا نشر وبسط ، فالفرش معناه النشر والبسط ، والحروف جمع حرف والحرف القراءة يقال : حرف نافع حرف حمزة ، أي قراءته ، وسمي الكلام علي كل حرف في موضعه من الحروف المختلفة في مواضعها من سور القرآن الكريم ، فكأنها انضرشت في السور بخلاف الأصول فإن حكم الواحد منها ينسحب على الجميع وهذا باعتبار الغالب في الفرش والأصول .

<sup>(</sup>٢) قراءة باقي القراء دون الحرميان وأبو عمر تكون هكذا ﴿ وما يخدعون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

كان قبلها واو أو فاء أو لام نحو: ﴿وهو﴾ و﴿فهو﴾ و﴿وهي﴾ و﴿فهي﴾ و﴿فهي﴾ و﴿فهي﴾ و﴿فهي﴾ و﴿لهي﴾، وضم الباقون هاء ﴿ هو ﴾ وكسروا هاء ﴿ هي ﴾ فإن كان قبل ﴿ هو ﴾ «ثم» فقالون والكسائي يسكنان الهاء في الوصل ، والباقون يضمونها وهو في قوله تعالى : ﴿ ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾ وليس في القرآن غيره .

٥ - وقرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ إني أعلم ﴾ في الموضعين بفتح الياء وسكنها الباقون فيهما .

٦- قرأ حفـص وحمزة ﴿ عهـدي الظالمين ﴾ بإسكان الياء وحـذفها في الوصل
 لالتقاء الساكنين وفتحها الباقون ولم يختلف في ثبوتها في الوقف .

٧- قـرا نافع وهشام وحـفص ﴿ بيتي لـلطائفين ﴾ هنا وفي الحج بفـتح الياء وسكنها الباقون فيهما .

٨- قرأ ابن كثير ﴿ فاذكروني أذكركم ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٩− قرأ نافع وأبو عمرو ﴿ منى إلا ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

١٠ قرأ حـمزة ﴿ ربي الـذي ﴾ بإسكان البـاء وحذفهـا في الوصل اللـقاء الساكنين ، وفتحها الباقون ، ولم يختلف في ثبوتها في الوقف .

١١ - قرأ حمزة ﴿ فأزلهما ﴾ بتخفيف اللام وألف قبلها وشدد الباقون اللام ،
 وحذفوا الألف .

۱۲ – قرأ ابن كثير ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ بنصب ﴿ آدم ﴾ ورفع كلمات ورفع الباقون ﴿ آدم ﴾ وكسروا كلمات ، والكسرة علامة النصب .

17 - قرآن ابن كـثير وأبو عـمرو ﴿ ولا تقـبل منها شـفاعـة ﴾ بالتـاء ، وقراءة الباقون بالياء .

١٤ - قرأ أبو عـ مرو ﴿ وواعـدنا ﴾ هنا وفي الأعـراف وطه بغيـر ألف ، وقرأ الباقون بألف فيهن .

١٥ - قرأ أبو عمرو في رواية الدوري ﴿ بارتكم ﴾ في الموضعين باختلاس كسرة الهـ مـزة وكـذلك اخـتلس ضـمـة الراء في ﴿يأمـركم﴾ و﴿يأمرهم﴾ و﴿تأمـرهم﴾

و ﴿ ينصركم ﴾ و ﴿ يشعركم ﴾ حيث وقع ، وسكن أبو شعيب الهمزة والراء فيهن وحقق الباقون الحركة فيهن .

١٦ - قرأ نافع ﴿يغفر﴾ بياء مضمومة وفتح الفاء، وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة وفتح الفاء، وقرأه الباقون بنون مفتوحة وكسر الفاء، وقد ذكرت من أمالها في بابه .
اللام في بابه، ولم يختلف في ﴿خطاياكم﴾ هنا ، وقد ذكرت من أمالها في بابه .

١٧ - قرأ نافع بهمز ﴿ النبيئين ﴾ و ﴿ الأنبياء ﴾ و ﴿ السنبيء ﴾ و ﴿ النبوءة ﴾ و ﴿ النبوءة ﴾ و ﴿ النبوءة ﴾ و ﴿ نبتهم ﴾ حيث وقع إلا أن قالون قرأ في الموضعين في الأحزاب بياء مشددة وهما ﴿ إِن وهبت نفسها للنبي ﴾ ، و ﴿ بيوت النبي إلا ﴾ وقرأ الباقون بغير همز في ذلك كله .

١٨ - قرأ نافع ﴿ الصابئين ﴾ و ﴿ الصابئون ﴾ بغير همز وهمز الباقون .

١٩ - قرأ حمزة ﴿ هزوا ﴾ و ﴿ كفوا ﴾ بإسكان الزاي والفاء وضمها الباقون ،
 وكلهم همزوها إلا حفصًا أبدل همزتها واوًا ، وقد ذكر تسهيل الهمز في بابه(١) .

· ٢- قرأ ابن كثير ﴿ من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون ﴾(٢) بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

٢١- قرأ نافع ﴿ وأحاطت(٣) به خطيئته ﴾ بألف على الجمع وحذفها الباقون
 على التوحيد .

٢٣ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ وقولوا للناس حسنًا ﴾(١) بفتح الحاء وضم الباقون الحاء وسكنوا السين .

وهزؤًا كُفُؤًا في السَّواكِنِ فُصُّلًا بِواوِ وَحَفَصٌ وَإِقِفًا ثُمَّ مُوصِلًا

وَغَيبُكَ فِي الثَّانِي إلى صَفَوهِ دَلاَ وَلا تَعبُدُونَ الغَيبُ شَايَعَ دُخَلُلاَ وَسَاكِنهِ البَاقُونَ واحسن مُقَــوَلاَ

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ويالغيب عَمَّا تَعمَلُونَ هُنَا دَنَــا خطيئتُهُ التَّوحِيدُ عَن غير نَافــِع خطيئتُهُ التَّوحِيدُ عَن غير نَافــِع وَقُلَ حَسَنَا شُكُوا وحُسنًا بِضَمَّهُ

٢٤- قرأ الكوفيون ﴿ تظاهرون عليهم ﴾(١) هنا ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾ في التحريم بتخفيف الظاء وشددها الباقون فيهما

٢٥ - قرأ حمزة ﴿ وإن يأتوكم أسرى ﴾ بفتح الهمزة وإسكان السين وحذف الألف ، وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح السين وإثبات ألف بعدها . وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢٦ - قرأ نافع وعاصم والكسائي ﴿ تفادوهم ﴾ (١) بضم التاء وفـتح الفاء وألف
 بعدها ، وقرأ الباقون بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف.

۲۷− قرأ الحرميان وأبو بكر ﴿ وما الله بغافل عما يعملون أولئك ﴾ بالياء ،
 وقرأ الباقون بالتاء .

٢٨- قرأ ابن كثير ﴿ القدس ﴾(٣) بإسكان الدال حيث وقع وضمها الباقون .

٢٩ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ ينزل ﴾ و ﴿ تنزل ﴾ و ﴿ ننزل ﴾ المضمومة الأوائل بإسكان النون وتخفيف الزاي وخالف ابن كثير أصله في ثلاثة مواضع وهي: ﴿ وما ننزله ﴾ في الحجر ، ﴿ وننزل من القرآن ﴾ و ﴿ حتى تنزل علينا ﴾ في سبحان فشددها ، وخالف أبو عمرو أصله في موضعين وهما ﴿ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ﴾ ﴿ وما ننزله ﴾ في الحجر ، فشددهما وشدد الباقون ذلك كله حيث وقع إلا أن حمزة والكسائي خففا قوله تعالى ﴿ ينزل الغيث﴾ في لقمان والشورى .

٣٠ قرأ ابن كثير ﴿ جبريل ﴾(١) بفتح الجيم وكسر الراء وياء ساكنة بعدها ،
 وقرأ أبو بكر بفتح الجيم والراء ، وهمزة مكسورة بين الراء واللام ، وقرأ حمزة

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وَتَظَّاهَرُونَ الظَّاءَ خَفَّفَ ثَابِتٌ وَعَنهُم لَدى النَّحربِمِ أَيضًا تَحَللاً

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَحَمْزُهُ اسْرِي فِي أُسَارِي وَضَمُّهُم لَهُ اللَّهِ إِذْ رَاقَ نُفَّلًا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وَحيثُ أَثَاكَ الغُدسُ إِسكَانُ دَالِهِ وَوَاءٌ لِلبَاقِينَ بِالضَّمُّ أُرسِلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

وَعَي هَمَزَةً مَكَسُورةً صُحبَةً ولأ وَمَكَيَّهُم في الجِيم بالفَتح وكـــلا

وَجبرِيلُ فَتحُ الجِيمِ والرَّا وَيَعلَهَا بِحيثُ أَنَّى وَاليَّاءَ يَحلِفُ شُعَبَةً

والكسائي كأبي بكر غير أنهما زادا ياء ساكنة بعد الهمـزة ، وقرأ الباقون كابن كثير غير أنهم كسروا الجيم .

٣١ - قرأ أبو عمرو وحفص ﴿ ميكال ﴾ بألف بين الكاف واللام ، وقرأ نافع مثلهما غير أنه زاد همزة مكسورة بعد الألف ، وقرأ الباقون كنافع غير أنهم زادوا ياء ساكنة بعد الهمزة .

٣٢ - قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿ ولكن الشياطين ﴾ هنا ﴿ ولكن الله ولكن الله قتلهم ﴾ ﴿ ولكن الله رمي ﴾ في الأنفال بإسكان النون وكسرها في الوصل لالتقاء الساكنين ، ورفع الأسماء التي بعدها ، وقرأ الباقون بتشديدها ، ونصب الأسماء .

٣٣− قرأ ابن عــامر ﴿ مــا ننسخ ﴾ بضم النون الأولى وكــسر السين وفتحهما الباقون .

٣٤− قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ ننسأها ﴾ بفتح النون الأولى والسين وهمزة ساكنة بعد السين ، وقرأ الباقون بضم النون الأولى وكسر السين وحذف الهمزة .

٣٥− قرأ ابن عامر ﴿قالوا اتخذ الله ولدًا﴾ بغير واو ، وقرأ الباقون ﴿وقالوا﴾ بواو .

٣٦− قرأ ابن عامر ﴿ كن فيكون ﴾ بالنصب هنا وفي الأول من آل عمران وفي النحل ومريم و يس والمؤمنون ، وقرأ الباقون بالرفع في الستة إلا الكسائي وافقه في النحل ويس فقط .

٣٧− قرأ نافع ﴿ ولا تسئل ﴾(١) بفتح التاء وجزم اللام ورفعهما الباقون .

٣٨- قرأ هشام ﴿ إبراهام ﴾(١) بألف في ثلاثة وثلاثين موضعًا ، وما عدا ذلك

(١) قال الشاطبي :

وَنُسَأَلُ ضَمُّوا التَّاءَ واللامَ حَرَّكُوا

(٢)

وَفِيهَا وَفِي نَصُّ النِّسَاءِ ثَلاثَــــةً وَمَع آخِرِ الانعَامِ حَرفَــــا بَرَاءَة وفي مَريَم والنَّحلِ خَمَــةُ أحـــرُفُ وفي النَّجمِ والشُّورى وفي الذَّارِيَاتِ

بِرَفَعِ خُلُودًا وَهُوَ مِن بَعَدِ نَفِي لا

أُوَاخِرُ إِبرَاهَامَ لَاحَ وَجَــــمَّلا أخيراً وَتَحتَ الرَّعد حَــرِفٌ تَنْزُلا وَأَخِرُ مَا في العَنكَبُّوتِ مُنْــــزَّلا والحَدِيدِ ويروي في امتِحانِهِ الأَوْلا بالياء ، فمن ذلك جميع ما في هذه السورة وهي خمسة عشر موضعًا ، وفي النساء ثلاثة مواضع : ﴿ واتبع ملة إبراهام ﴾ ﴿ واتخذ الله إبراهام ﴾ ، ﴿ وأوحينا إلى إبراهام ﴾ وفي الأنعام موضع : ﴿ ملة إبراهام ﴾ ، وفي التوبة موضعان : ﴿ استغفار إبراهام ﴾ و ﴿ إن إبراهام ﴾ ، وفي إبراهيم موضع : ﴿ وإذا قبال إبراهام ﴾ ، وفي النحل موضعان : ﴿ إن إبراهام كان أمة ﴾ و ﴿ أن اتبع ملة إبراهام ﴾ ، وفي مريم ثلاثة مواضع : ﴿ في الكتاب إبراهام ﴾ ، و ﴿ عن آلهتي يا إبراهام ﴾ ، ﴿ ومن ذرية إبراهام ﴾ ، وفي العنكبوت موضع : ﴿ ولما جاءت رسلنا إبراهام ﴾ ، وفي الشورى موضع : ﴿ وما وصينا به إبراهام ﴾ ، وفي الذاريات موضع : ﴿ حديث ضيف إبراهام ﴾ ، وفي النجم موضع : ﴿ وإبراهام الذي وفي ﴾ ، وفي الحديد موضع : ﴿ نوحًا وإبراهام ﴾ ، وفي المتحنة موضع : ﴿ أسوة حسنة في إبراهام ﴾ .

وروى الأخفش عن ابن ذكوان جميع ما في هذه السورة بالألف ، وكان يأخذ له فيها بالياء وبالوجهين قرأت له وبهما آخذ ، وقرأ الباقون بالياء في جميع القرآن .

٣٩ قرأ نافع وابن عامر ﴿ واتخذوا ﴾ بفتح الخاء وكسرها الباقون .

 ٠٤ - قرأ ابن عامر : ﴿ فأمتعه ﴾ بإسكان الميم وتخفيف التاء وفتح الباقون الميم وشددوا التاء .

ا ≥− قرأ ابن كثير وأبو شعيب ﴿ أَرِنَا ﴾ و ﴿ أَرْنِي ﴾ بإسكان الراء حيث وقع، واختلس الدوري عن أبي عمرو كـسرتها وحـققهـا الباقـون إلا ابن عامر وأبا عـمرو سكناها في حم السجدة .

٤٢ – قرأ نافع وابن عامر ﴿ وأوصى ﴾ بالف قطع بين الـواوين وإسكان الواو الثانية وتخفيف الصاد ، وقرأ الباقون بحذف الألف وفتح الواو وتشديد الصاد .

27− قرأ ابن عــامر وحفص وحمــزة والكسائي ﴿ أَم تَقــولُونَ ﴾ بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء .

٤٤ - قرأ الحرميان وابن عامر وحفص ﴿ رءوف ﴾ بواو بعد الهمزة حيث وقع وحذفها الباقون .

٥٤ – قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ولئن ﴾
 بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٤٦ قرأ ابن عامر ﴿ مولاها ﴾ بفتح اللام وألف بعدها وقرأ الباقون بكسرها ،
 وياء بعدها .

٤٧ - قرأ أبو عمرو ﴿ وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٤٨− قرأ ورش ﴿ ليلا ﴾ بالياء حيث وقع وهمزه الباقون .

93− قرأ حمزة والكسائي : ﴿ وَمِنْ يَطُوعُ ﴾ في الموضعين بالياء وتشديد الطاء، وجزم العين وقرأهما الباقون بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين .

• ٥- واختلفوا في ﴿ الرياح ﴾ و ﴿ السريح ﴾ في أحد عشر موضعًا هنا وفي الأعراف وإبراهيم والحجر والكهف والفرقان والنمل والثاني من الروم وفاطر وعسق والجاثية فقرأها كلها نافع بالجمع ووافقه أبو عمرو وابن عامر وعاصم فيها كلها إلا في إبراهيم وعسق فوحدوا فيهما ووافقه ابن كثير في البقرة والحجر والكهف والجاثية ووحد ما بقي ، وقرأ حمزة بالجمع في الفرقان قط ، وقرأ الكسائي بالجمع في الحجر والفرقان حسب ، ولم يختلف فيما عدا ذلك إلا الأول من الروم مجموع(١) .

١٥ - قرأ نافع وابن عامر ﴿ ولو ترى الذين ﴾ بالتاء وقرأه الباقون بالياء .

٥٢ - قرأ ابن عامر : ﴿ إِذْ يُرُونُ ﴾ بضم الياء وفتحها الباقون .

٥٣ – قرأ قنبل وابن عـامر وحـفص والكسائي : ﴿ خطوات الشـيطان ﴾ بضم الطاء حيث وقع وسكنها الباقون .

٥٥ واختلفوا في حركة النون والدال والتاء واللام والواو والتنوين من قوله
 تعالى : ﴿ فمن اضطر ﴾ ﴿ وأن اعبدوا ﴾ ﴿ ولقد استهزئ ﴾ ﴿ وقالت اخرج ﴾ ،

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وَفِي الكَهِف مَعهَا والشَّرِيعَةِ وَصَّلا وَقَاطِر دُم شُكرًا وفِي الحِجْرِ فُصَّلاً خُصُرُص وفِي الفُرقانِ زَاكِيهِ هَلَّلا

﴿ وقل ادعوا ﴾ ﴿ أو ادعوا ﴾ و ﴿ فتيلاً انظر ﴾ وشبهه ، فحرك هذه الأحرف الستة بالضم في الوصل حيث وقعت الحرميان ، وابن عامر والكسائي ، غير ابن ذكوان بكسر التنوين حيث وقع ، وقد قرأت له بضمة في موضعين ﴿ برحمة ادخلوا ﴾ في الأعراف و ﴿ خبيثة اجتثت ﴾ في إبراهيم وكسرها الباقون ، حيث وقعت غير أن أبا عمرو ضم لام « قل » وواو « أو » حيث وقعا نحو : ﴿ قل ادعوا ﴾ و ﴿ أو انقص ﴾ وإنما الاختلاف في الساكن الذي يأتي بعده فعل فيه ألف وصل تبتدأ بالضم كالذي ذكرت فاعلم .

٥٥ – قرأ حفص وحمزة : ﴿ ليس البر أن تولوا ﴾(١) بالنصب ورفعه الباقون ،
 ولم يختلف في الثاني .

٥٦ قرأ نافع وابن عامر ﴿ ولكن البر ﴾ (١) في الموضعين بإسكان النون وكسرها
 في الوصل الالتقاء الساكنين ورفع ﴿ البر ﴾ وقرأ الباقون بتشديدها ونصب البر

٥٧− قرأ أبو بكر وحمـزة والكسائي ﴿ موص ﴾(٣) بفتح الواو وتشـديد الصاد وسكنها الباقون وخففوا الصاد .

٥٨ - قرأ نافع وابن ذكوان ﴿ فلية ﴾ بغير تنوين طعام بالخفض ، وقرأ الباقون فدية منونة طعام رفعًا .

٩٥ - قـرأ نافع وابن عـامـر ﴿ مــاكين ﴾ بالجمع وفـتح النون وقرأ البـاقون
 ﴿ مسكين ﴾ بالتوحيد والخفض والتنوين .

٦٠ قرأ ابن كثير ﴿ القرآن ﴾ ﴿ وقرآن ﴾ بفتح الراء وحذف الهمزة حيث وقع وقرأ الباقون بإسكان الراء والهمزة .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ورَفُعكَ لَيسَ البِرُّ يُنصَبُ فِي عُلا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

ولكِن خَفْيِفٌ وارفَعِ البِرَّ عَمَّ فَيِهِمَا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي:

وَمُوَص لِفِلُهُ صَحَ شُكُشُلا

71− قـرا أبو بكر ﴿ ولتكملوا ﴾ بفتح الكاف وتشـديد الميم وسكنها البـاقون وخففوا الميم .

٦٢ - قرأ ورش وأبو عـمرو ﴿ الداع ﴾ و ﴿ دعـان ﴾ بياء في الوصل خـاصة وحذفها الباقون في الحالين .

77- واختلفوا في الباء من ﴿ البيوت ﴾ ، والغين من الغيوب ، والعين من العيون ، والجيم من الجيوب ، والشين من الشيوخ ، فكسر ذلك حمزة وأبو بكر غير أن أبا بكر ضم جيم الجيوب ، وضم ذلك كله نافع وأبو عمرو وهشام وحفص غير أن قالون وهشاماً كسرا باء ﴿ البيوت ﴾ قط ، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان والكسائي بضم غين ﴿ الغيوب ﴾ وكسر ما بقي .

٦٤ قرأ حمزة والكسائي ﴿ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم ﴾ (١)
 بغير الف في الثلاثة ، وقرأهن الباقون بألف من القتال .

70− قرأ ابن كشير وأبو عـمرو ﴿ فـلا رفث ولا فسـوق ﴾(٢) بالرفع والتنوين وفتحهما الباقون من غير تنوين ، ولم يختلف في ﴿ جدال ﴾ .

٦٦ قرأ أبو عمرو ﴿واتقون﴾ بياء في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

77− وقف الكسائي على ﴿ مرضات الله ﴾ ﴿ مرضات أزواجك ﴾ بالهاء حيث وقعت إلا المضافة إلى المتكلم ، ووقف الباقـون بالتاء ، وكان ابن مجاهد يأخذ لحمزة بالتاء وللباقين بالهاء ، وأمالها الكسائي وحده حيث وقعت .

٦٨ قرأ الحرميان والكسائي ﴿ ادخلوا في السلم ﴾ بفتح السين وكسرها .
 الباقون.

79− قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿ ترجع الأمور ﴾ بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع وضم الباقون التاء وفتحوا الجيم .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ولاَ تَقْتُلُوهُم بَعدَهُ يَقْتُلُوكُم ﴿ فَإِن قَتَلُوكُم قَصْرُهَا شَاعَ والحَبْلَى

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَبِالرَّفعِ نَوُّنهُ فَلا رَفَتٌ وَلا فَسُوقٌ وَلا حَقًّا وَرَانَ مُجَمَّلا

٠٧- قرأ نافع ﴿ حتى يقول ﴾ برفع اللام ونصبها الباقون .

١٧- واختلفوا في الوقف على ﴿ رحمة الله ﴾ و ﴿ نعمة الله ﴾ و ﴿ سنة الله ﴾ و ﴿ سنة الأولين ﴾ و ﴿ امرأة فرعون ﴾ و ﴿ قرة عين ﴾ و ﴿ كلمة ربك ﴾ وشبهه بما كتب في المصحف بالتاء من المضافات فوقف عليها كلها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ، ووقف الباقون بالتاء موافقة للمصحف وأما ما كتب منه بالهاء فلا اختلاف في الوقف عليها بالهاء ، وأما ﴿ ذات بهجة ﴾ و ﴿ بذات الصدور ﴾ وشبهه فروي عن الكسائي أنه يقف عليه بالهاء ، ووقف الباقون بالتاء ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف على ذلك كله لأنه غير تام ولا كاف .

٧٢− قرأ حمزة والكسائي ﴿ إِثْمَ كَبِيرٍ ﴾(١) بالثاء ، وقرأ الباقون بالباء .

٧٣− قرأ أبو عمرو ﴿ قُلُ الْعَفُو ﴾ بالرفع ونصبه الباقون .

٧٤− قـرأ أبو بكر وحمـزة والكسـائي ﴿ حـتى يـطهـرن ﴾ بفتح الـطاء والهاء مشددتين وسكن الباقون الطاء وضموا الهاء مخففة .

٧٥- قرأ حمزة ﴿ إِلا أَن يَخَافًا ﴾ بضم الياء وفتحها الباقون .

٧٦− قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ ولا تضار ﴾ برفع الراء ونصبها الباقون ، ولم يختلف في غيره .

٧٧− قرأ ابن كثير ﴿ إذا سلمتم ما آتيتم ﴾ هنا ﴿ وما آتيتم من ربا ﴾ في الروم بالقصر ومدهما الباقون وحذفوا الألف .

٧٨ حرزة والكسائي ﴿ تماسوهن ﴾ بضم التاء والف بعــد الميم حيث وقع وفتحهما الباقون وحذفوا الألف .

٧٩− قرأ أبن ذكوان وحفص وحـمزة والكسائي ﴿ قدره ﴾ في الموضعين بفتح الدال ، وسكنها الباقون .

٠٨- قرأ الحرميان وأبو بكر والكسائي ﴿ وصية ﴾ بالرفع ونصبها الباقون .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

٨١ - قرأ ابن كثير وابن عامر ﴿ فيضعفه ﴾ ، ﴿ مضعفة ﴾ و ﴿ يضعف ﴾ بشديد العين من غير ألف حيث وقعت وقرأ الباقون بتخفيفها ، وإثبات ألف قبلها ، وأذكر الذي في الأحزاب في موضعه إن شاء الله .

٨٢− قرأ ابن عامر وعاصم ﴿ فيضعفه له ﴾ هنا وفي الحديد بـنصب الفاء ، ورفعها الباقون فيهما .

^^ قرأ قنبل وأبو عمرو وهشام وحمزة وحفص باختلاف عنه ﴿ ويبسط ﴾ (١) هنا ﴿ وبسطة ﴾ في الأعراف بالسين وقرأهما الباقون بالصاد ، ولم يختلف أن ﴿ وبسطة ﴾ هنا بالسين .

٨٤− قرأ نافع ﴿ هل عسيتم ﴾(٢) بكسر السين حيث وقع وفتحها الباقون .

٨٥− قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ غرفة ﴾ بفتح الغين وضمها الباقون .

٨٦ قرأ نافع ﴿ ولولا دفاع الله الناس ﴾ (٣) هنا وفي الحج بكسر الدال وفتح الفاء ، وألف بعدها ، وقرأ الباقون بفتح الدال وإسكان الفاء وحذف الألف .

۸۷ – قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ﴾ هنا ﴿ ولا بيع ولا خلال ﴾ في إبراهيم ﴿ ولا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ (١) في والطور بالفتح فيهن من غير تنوين وقرأهن الباقون بالرفع والتنوين .

٨٨- قرأ نافع بـإثبات الف ﴿ أنا ﴾ في الوصل إذا لقيـتها همزة مضـمومة أو مفتوحة حيث وقع نحو : ﴿ أنا أحيى وأميت ﴾ ﴿ أنا آتيك ﴾ وحذفها الباقون واتفقوا على إثباتها في الوقف .

وَصِيَّةُ ارفَع صَفُو حِرِمِيِّهِ رِضَى وَيَبِصُطُ عَنْهُم غَيرَ قُنبلِ اعتلا

عَسَيْتُم بِكَسرِ السِّينِ حَيثُ أَتَى انجَلا

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

دِفَاعُ بِهَا والحَجُّ فَنحُّ وَسَاكِنٌّ وَقَصْرٌ خُصُوصًا غَرِفَةٌ ضَمَّ نُو وِلا

<sup>(</sup>٤)

وَلاَ بَيْعَ نَوْنُهُ وِلاَ خُــــلَّةٌ وَلا شَفَاعَةَ وارفَعَهُنَّ فَا إِسوَةٍ تَـلا وَلاَ لَغُو لاَ تَأْثِيمَ لاَ بَيْعَ مَع وَلا خِلالَ بِإِبرَاهِيمِ والطُّورِ وصَّلا

٨٩ قرأ حمزة والكسائي ﴿ يتسنه ﴾ و ﴿ اقتده ﴾ بحذف الهاء منهما في الوصل خاصة ، وأثبتها الباقون في الحالين غير أن ابن ذكوان يصل هاء ﴿ اقتده ﴾ بياء في الوصل ، وهشام يكسرها مختلسة ، ولا اختلاف أنها في الوقف ساكنة ، وأذكر التي في الحاقة ، والقارعة إن شاء الله تعالى .

٩- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ ننشرها ﴾(١) بالراء وقرأ الباقون بالزاي ولم
 يختلفوا في ضم النون .

٩١- قرأ حمزة والكسائي قال أعلم بوصل الألف وإسكان الميم وقطعها الباقون ورفعوا الميم .

٩٢ - قرأ حمزة ﴿ فصرهن ﴾ بكسر الصاد ، وضمها الباقون .

٩٣ – قرأ أبو بكر ﴿ جزءاً ﴾(١) بضم الزاي ، حيث وقع وسكنها الباقون ، وقد ذكرت تسهيل الهمزة في بابه .

٩٤ - قرأ ابن عامر وعاصم ﴿ بربوة ﴾ (٣) بفتح الراء حيث وقع وضمها الباقون.

90- قرا الحرميان بإسكان كاف ﴿ أكسل ﴾ حيث وقع وضمها ابن عامر والكوفيون . وسكنها أبو عمرو ، وإذا أضيف إلى مكنى مؤنث نحو : ﴿ أتت أكلها ﴾ وضمها فيما عدا ذلك ، وشدد البزي التاء في الوصل في أحد وثلاثين موضعًا هنا : ﴿ ولا تيمموا ﴾ وفي آل عمران : ﴿ ولا تضرقوا ﴾ وفي النساء ﴿ إن الذين توفاهم الملائكة ﴾ وفي المائدة ﴿ ولا تعاونوا ﴾ وفي الأنعام : ﴿ فتفرق بكم ﴾ وفي الأعراف : ﴿ تلقف ﴾ وفي الأنفال : ﴿ ولا تولوا ﴾ ﴿ ولا تنازعوا ﴾ وفي التوية : ﴿ هل تربصون ﴾ وفي هود : ﴿ وإن تولوا فقد ﴾ ، ﴿ ولا تكلم ﴾ ، وفي الحجر : ﴿ ما ننزل ﴾ ، وفي طه : ﴿ تلقف ﴾ ، وفي النور ﴿ إذ تلقونه ﴾ و ﴿ فإن تولوا ﴾

 <sup>(</sup>١) قرأ الباقون ومنهم حفص عن عاصم الكوفي هكذا ﴿ ننشزها ﴾ قال الشاطبي :
 ورُنشزُهُا ذَاك وبالرَّاء غَيرُهُم

<sup>(</sup>٢ ، ٣) قال الشاطبي :

وجُزُءً وَجُزُءً ضَمَّ الإسكانِ صِف عَلَي فَتح ضَمَّ الرَّاء نَبَّهتُ كُفَّــلا وفِي رَبَوة فِي المؤمنينَ وَهاهُنَّا ولا ترقيق في راء ﴿ بربوة ﴾ لأن الكسرة التي قبلها غير لازمة لأن الباَّء ليست مَن بنية الكلمة ﴿ انظر الإرشادات: ص 19﴾

وفي الشعراء ﴿تلقف﴾ ﴿على من تنزل ﴾ وفي الأحزاب : ﴿ ولا تبرجن ﴾ ، ﴿ ولا أن تبدل ﴾ وفي الصافات : ﴿ لا تناصرون ﴾ وفي الحجرات : ﴿ ولا تنابزوا ﴾ ﴿ ولا تبسسوا ﴾ و ﴿ لتعارفوا ﴾ وفي الممتحنة ﴿ أن تولوهم ﴾ وفي الملك : ﴿ تميز ﴾ وفي (ن ) ﴿ لا تخيرون ﴾ وفي عبس : ﴿ عنه تلهي ﴾ وفي الليل : ﴿ نارًا تلظى ﴾ وفي القدر : ﴿ شهر تنزل ﴾ وقرأهن الباقون بتخفيف التاء ، ولم يختلف في تخفيفها في الابتداء بها .

97− قرأ ورش وابن كثـير وحفص ﴿ نعما ﴾(۱) هنا وفي النسـاء بكسر النون والعين ، وقرأت وقرأت وقرأت العين ، وقرأت أيضًا لقالون بسكونها ، وفـتح الباقون النون وكسروا العـين ، ولم يختلف في تشديد الميم .

٩٧ – قرأ ابن عامر وحفص ﴿ ويكفر ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالنون ، وجزم الراء نافع وحمزة والكسائي ورفعها الباقون .

٩٨- قرأ ابن عامر وعــاصم وحمزة ﴿ يحسب ﴾ و ﴿ تحـسب ﴾ حيث وقعا بفتح السين إذا كان مستقبلاً خاصة وكسرها الباقون .

99− قرأ أبو بكر وحمزة ﴿ فأُذنوا ﴾(٢) بفتح الهمزة وكسر الذال ، وقرأ الباقون بإسكان الهمزة والقصر وفتح الذال .

١٠٠- قرأ نافع : ﴿ ميسرة ﴾ بضم السين وفتحها الباقون .

١٠١- قرأ عاصم ﴿ وأن تصدقوا ﴾ بتخفيف الصاد ، وشددها الباقون .

<sup>(</sup>۱) ورد عن قالون وأبي عمرو وشعبة بإسكان العين ، وصرح بجواز هذا الوجه لهم صاحب التيسير فيكون لكل واحد منهم في العين وجهان : اختلاس وإسكان كسرة العين مع كسرة النون ، وعلى وجه إسكان العين يتعين تشديد الميم وغنها ، قال الشاطبي :

نعمًا مَعًا في النَّون فَتحُ كَمَا شَفَا وإخفَاءُ كَسرِ العَينِ صِيغَ بِهِ حُلَى (٢) قرأ حمزة وشعبة ( أَبو بكر ) ﴿ فأذنوا بحـرب ﴾ بالمد أي بإنبات آلف بعد اَلهمزة ، ويلزم من إثبات آلف بعدها فتحها ويكسر الذال ، وقرأ غيرهما بهمزة ساكنة مع فتح الذال كما نطق به .

قال الشاطبي:

١٠٢ – قرأ أبو عمرو ﴿ ترجعون فيه ﴾ بفتح التاء وكسر الجيم ، وضم الباقون التاء وفتحوا الجيم .

١٠٣ – قرأ حمزة : ﴿ أَنْ تَصْلُ ﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون .

١٠٤ قرأ ابن كثير وأبو عـمرو ﴿ فتـذكر ﴾ بإسكان الذال وتخـفيف الكاف
 وفتح الباقون الذال وشددوا الكاف ، ورفع الراء حمزة ونصبها الباقون .

١٠٥ قرا عاصم ﴿ إلا أن تكون تجارة حاضرة ﴾ (١) بنصبها جميعًا ورفعهما
 الباقون .

١٠٦ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ فرهن ﴾ (١) بضم الراء والهاء وحذف الألف،
 وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء ، وألف بعدها .

١٠٧ - قرأ ابن عامر وعاصم ﴿ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ (٣) برفع الراء والباء وجزمهما الباقون وقد ذكر الإدغام في بابه .

۱۰۸ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ وكتابه ﴾ على التوحيد ، وقرأ الباقون ﴿ وكتبه ﴾ على التوحيد ، وقرأ الباقون ﴿ وكتبه ﴾ (١٠) على الجمع .

(٢) قال الشاطبي :

وَحَقُّ رِهَانٌ ضَمُّ كَسرٍ وفَتَحَةٍ وَقَصرٌ

(٣) قال الشاطبي :

وَيَغَفِر مَع يُعَذُّب سَمَا العُلاَ شَذَا الجَزمِ

(٤) قال الشاطبي:

والتُّوحيدُ في وكتَابه شَريفٌ

 <sup>(</sup>۱) تفرد عاصم وحده بنصب التاء فيها ، واجتمع الباقون على رفعها ، قال الشاطبي :
 تِجَارَةٌ انصِب رَفعَهُ في النَّسَا ثَوى وحَاضِرَةٌ مَعهَا هَنَا عَاصِمٌ تَلاَ

 <sup>(</sup>٥) في هذه السورة ثمان من ياءات الإضافة المختلف فيها بين القراء فتحا وإسكانًا ، أي أن الاختلاف فيها بين الفتح والإسكان ، وهذه هي : ﴿ بيتي للطائم فين ﴾ ، ﴿ عهدي الظالمين ﴾ ، ﴿ فاذكروني أذكركم ﴾ ، ﴿ ربي الذي يحيي ويميت ﴾ ، ﴿ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ ، ﴿ فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ﴾ ، ﴿ إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ ﴿ إني أعلم ما

#### سورة آل عمران··· بسم الله الرحمن الرحيم

- ١ أمال أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي ﴿ الشورية ﴾ (٢) حيث وقعت ،
   وقرأها نافع وحمزة بين اللفظين ، وفتحها الباقون .
- ٢− قرأ حمزة والكسائي ﴿ سيغلبون ويحشرون ﴾ بالياء وقرأهما الباقون بالتاء .
  - ٣- قرأ نافع ﴿ ترونهم ﴾ بالتاء وقرأه الباقون بالياء .
- ٤- قرأ أبو بكر ﴿ ورضوان ﴾ حيث وقع بضم الراء إلا من اتبع رضوانه في
   المائدة فإنه كسر راءه حيث وقع .
  - ٥ قرأ الكسائي ﴿ إن الدين عند الله ﴾ بفتح الهمزة وكسرها الباقون .
- ٦- قرأ نافع وابن عامر وحفص ﴿ وجهي لله ﴾ هنا وفي الأنعام بفتح الياء وسكنها الباقون فيهما ، وقرأ نافع وأبو عمرو فتقبل مني ﴿ واجعل لي آية ﴾ هنا وفي مريم بفتح الياء وسكنها الباقون فيها .
- ٧- قــرا نافع ﴿ وإني أعــيــذها ﴾ و ﴿ أنـصــاري إلى الــله ﴾ هنــا ، وفي ﴿ الحواريين ﴾ (") بفتح الياء وسكنها الباقون فيــهما ، وكذا الاختلاف في كل ياء إضافة مختلف فيها تلقاها همزة مضمومة .
- ٨- قرأ نافع وأبو عـ مرو ﴿ ومن اتبعن ﴾ بياء في الوصل خاصـة ، وحذفها

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، مدنية ، ماتتان آية ، ليس في جملتها اختلاف ، اختلفوا في خمس آيات : عد الكوفي :
 ﴿ آلم ﴾ وعد ﴿ الحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ رأس ثمان وأربعين آية ، عد البصري والمدنيان ﴿ وأنزل الفرقان ﴾ [٤] عد المدنيان ﴿ ما تحبون ﴾ [٤] .

 <sup>(</sup>٢) قوله : حيث وقعت أي في كل القرآن ، والمقصود بالإمالة هنا الإمالة الكبري في الف التوراة ، فالإمالة هنا
 والتقليل عام شامل لجميع المواضع ، قال الشاطبي :

وإضْجَاعُكَ النَّورَاةَ مَا رُدَّ حُسْنُهُ وَقُلْلَ فِي جَودِ وِيالْخُلُفِ بَلَّلا

<sup>(</sup>٣) هي سورة الصف لورود اللفظ فيها .

الباقون في الحالين .

٩- قرأ حمزة ﴿ويقاتلون الذين﴾ بضم الياء وفـتح القاف وألف وكسـر التاء،
 وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان القاف، وحذف الألف، وضم التاء، ولم يختلف في الأول.

١- قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بتشديد الياء من الميت حيث وقع إلا ﴿ أو من كان ميتًا ﴾ في الأنعام ، و ﴿ لحم أخيه ميتًا ﴾ في الحجرات ، فإن نافعًا تفرد بتشديدهما وخفف الباقون جميع ذلك ، ولم يختلف في تخفيف ما كان فيه هاء التأنيث وما كان نعتًا فيه هاء التأنيث نحو : ﴿ الميتة والدم ﴾ وشبهه ، و ﴿ بلدة ميتًا ﴾ ونحو ، إلا أن نافعًا شدد ﴿ الأرض الميتة ﴾ في يس ، وكذلك لم يختلف في تشديد ﴿ وما هو بميت ﴾ في الزمر ، وفي تشديد الجمع نحو : ﴿ ميتون ﴾ و ﴿ بميتين ﴾ () .

11− قرأ ابن عـامر وأبو بكر ﴿ بما وضعت ﴾ بإسكان العين وضم التاء وفتح الباقون العين وسكنوا التاء .

١٢− قرأ الكوفيون ﴿ وكفلها ﴾ مشددًا وخففه الباقون .

17− قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ زكريا ﴾ (۱) مقصوراً غير مهموز حيث وقع، وقرأ الباقون ممدوداً مهموزاً ونصب أبو بكر ﴿ زكريا ﴾ هذا الذي بعد و ﴿ كَفَلُها ﴾ ، ورفعه الباقون ممن مدًّه وهمزه .

14− قرأ حمزة والكسائي : ﴿ فناداه الملائكة ﴾ (٣) بألف ممالة بعد الدال ، وقرأ الباقون بتاء ساكنة بعدها .

١٥ - قرأ ابن عامر وحمزة ﴿ إِن الله يبشرك بيحيي ﴾(١) بكسر الهمزة ، وفتحها

(١) قال الشاطبي :

وفي بَلَدِ مَيتٍ مَعَ الميتِ خَفَقُوا صَفَا نَفَرًا

(٢) قال الشاطبي :

وقُل رَكَريًا مُونَ هَمزِ جَميعِ صِحَابٌ وَرَفَعٌ غَيرُ شُعبَةَ الأوَّلا

(٣) قال الشاطبي :

وَذَكُّو فَنَادَاتُهُ وَأَصْجِعَهُ شَاهِدًا

(٤) قال الشاطبي :

مَعَ الكَهِفِ والإسرَاءُ يُشَرِّكُم سَمَـــا نَعَمِ ضُمَّ حَرِّكُ واكسر الضَّمَّ أَثْقَلا نَعَم عُمَّ فِي الشُّورِي وفي التَّويةِ اعكِسُو لِحَمزَةَ مَع كَافٍ مَع الحِجـــرِ اوَّلا

الباقون ، واختلفوا في ﴿ يبشرك ﴾ في تسع مواضع هنا : ﴿ يبشرك بيحيى ﴾ و ﴿ يبشرك بكلمة ﴾ و ﴿ يبشرهم ﴾ في التوبة : ﴿ وإنا نبشرك ﴾ في الحجر و ﴿ يبشر المؤمنين ﴾ في سبحان ، والكهف . و ﴿ إنا نبشرك ﴾ ﴿ ولتبشر به ﴾ في مريم ، و ﴿ ذلك الذي يبشر الله ﴾ في الشورى فقرأ حمزة جميعها بفتح أوائلها وإسكان الباء ورفع الشين مخففة .

ووافقه الكسائي على الموضعين هنا ، وفي سبحان والكهف والشوري وشدد الباقية ، وخفف ابن كثير وأبو عمرو الذي في الشوري فقط ، وقرأ الباقون جميعًا بضم أوائلها وفتح الباء وكسر الشين مشددة .

١٦ - قرأ نافع وعاصم ﴿ ويعلمه الكتاب ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

١٧− قرأ نافع ﴿ إني أخلق ﴾ بكسر الهمزة وفتحها السباقون وفتح الياء الحرميان وأبو عمرو وسكنها الباقون .

١٨ - قرأ نافع ﴿ طائراً ﴾ هنا وفي المائدة بألف وهمزة مكسورة بين الطاء والراء
 وقرأ الباقون بياء ساكنة بينهما .

١٩ قرأ حفص ﴿ فيوفيهم أجورهم ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

· ٢- قرأ قنبل ﴿ هَا أَنْـتُم ﴾ (١) بهمزة مفتوحة بين الهاء والنون حيث وقع ، وقرأ نافع وأبو عمرو بالمد من غير همـز ، وقرأ البـاقون بالمد والهـمز ، وقـد ذكرنا مذاهبهم في المد في بابه .

٢١ - قرأ ابن كثير ﴿ أَن يؤتي ﴾ بالاستفهام ويحقق الأولى ويجعل الثانية بين ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر .

<sup>(</sup>١) القراء فيها على أربع مراتب :

الأولى : لقالون ، وأبي عمرو ، بإثبات ألف بعد الهاء وهمزة مسهلة بين بين .

الثانية : لورش بهمزة مسهلة مع حذف الآلف ، وله وجه آخــر وهو : إبدال الهمزة آلفًا محضة مع المد المشبع للساكنين .

الثالثة : لقنبل بتحقيق الهمزة مع حذف الألف .

الرابعة : للباقين بتحقيق الهمزة مع إثبات الآلف . قال الشاطبي :

وَلاَ ٱلِّفَّ فِي هَا هَانتُم زَكَا جَنَا ﴿ وَسَهِّلُ أَخَا حَمْدٍ وَكُمْ مُبْدِلِ جَلا

۲۲− قرأ أبو عمرو ، وأبو بكر وحمزة ﴿ يؤده ﴾ و ﴿ لا يؤده ﴾ ، ﴿ نؤته ﴾ و ﴿ يؤته ﴾ في و ﴿ يؤته ﴾ في النساء و ﴿ نؤته ﴾ في النساء و ﴿ نؤته ﴾ في الشورى بإسكان الهاء ، واختلس قالون كسرتها فيهن ووصلها الباقون بياء فيهن ولم يختلف في سكونها في الوقف .

٢٣ - قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿ بما كنتم تعلمون ﴾ بضم التاء وفـتح العين
 وكسر اللام مشددة وفتح الباقون التاء واللام مخففة وسكنوا العين .

٢٤− قرأ ابن عامر وعـاصم وحمزة ﴿ ولا يأمركم ﴾ بنصب الراء وسكنها أبو شعـيب واختلس ضمـتها الدوري عن أبي عـمرو ، ورفعـها الباقـون ولم يختلف في الثانى إلا ما ذكر عن أبي عمرو من الاختلاس والإسكان .

٢٥ - قرأ حمزة ﴿ لما آتيتكم ﴾ بكسر اللام وفتح الباقون ، وقرأ نافع ﴿ لما آتيناكم ﴾ بنون وألف بين الياء والكاف على الجمع ، وقرأ الباقون بتاء مضمومة بينهما على التوحيد .

٢٦− قرأ أبو عمرو وحفص ﴿ يبغون ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

٧٧ - قرأ حفص ﴿ يرجعون ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

٢٨ - قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ حج البيت ﴾ بكسر الحاء وفتحها الباقون،
 ولم يختلف في غيره .

٢٩ حفص وحمزة والكسائي ﴿ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ﴾ بالياء ،
 وقرأهما الباقون بالتاء .

٣٠ قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ ولا يضركم ﴾(١) بكسر الضاد وجزم الراء
 وضم الباقون الضاد والراء مشددتين .

٣١− قرأ ابن عامر ﴿ منزلين ﴾ (٢) هنا ، و ﴿ منزلون ﴾ في العنكبوت بفتح النون وتشديد الزاي ، وقرأهما الباقون بإسكان النون وتخفيف الزاي .

وفيما هَهُنا قُل مُنزلينَ ومُنزلُون

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

يَضِرِكُم بِكسرِ الضَّادِ مَع جَزمِ رَاثهِ مَا وَيَضُمُّ الغَيرُ والرَّاءَ ثَقَّلا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

٣٢− قرأ ابن كشير وأبو عمرو وعاصم ﴿ مسومين ﴾ بكسر الواو وفتحها الباقون.

٣٣− قرأ أبو بكر وحمـزة والكسائي ﴿ قرح ﴾ بضم القاف حيث وقع وفـتحها الباقون .

٣٤− قرأ نافع وابن عامر ﴿ سارعوا ﴾ بغير واو قبل السين وأثبتها الباقون .

٣٥− قرأ ابن كثير ﴿ وكائن ﴾ بألف وهمزة مكسورة بعدها ، ووقف عليه أبو عمرو ﴿ وكأي ﴾ بغير نون ، ووقف الباقون بالنون اتباعًا للمصحف ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه لأنه غير تام ولا كاف .

٣٦− قرأ الحرميان أبو عمرو ﴿ من نبي قـتل ﴾ بضم القاف وكسر التاء من غير الف ، وقرأه الباقون بفتح القاف والتاء ، وألف بينهما .

٣٧− قرأ ابن عــامر والكســائي ﴿ الرعـب ﴾ بضم العين حــيث وقع وسكنهــا الباقون .

٣٨− قرأ حمزة والكسائي ﴿ تغشى طائفة ﴾ بالتاء والإمالة وقرأه الباقون بالياء والفتح .

٣٩– قرأ أبو عمرو ﴿ كُلُّهُ ﴾ بالرفع ونصبه الباقون .

· ٤ - قرأ ابن كثيـر وحمزة والكسائي ﴿ والله بما يعملون بصير ﴾ بالياء وقرأه الباقون بالتاء .

١٤- قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي ﴿ متم ﴾ (١) و﴿ مت ﴾ و ﴿ متنا ﴾ بكسر الميم ، حيث وقع غير أن حفصًا ضمها في الموضعين من هذه السورة وضمها الباقون حيث وقع .

٤٢ - قرأ حفص ﴿ خير مما يجمعون ﴾ (٢) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

(٢) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ومِثُّم ومِتنَا مِتُّ في ضَمُّ كَسرِهَا

في ضَمُّ كَسرِهَا صَفَا نَفَرٌ وردًا وحَفَصٌ هُنَّا اجتَلا

وحَفَصٌ هُنَا اجْتَلَى

وبالغَيب عَنهُ تَجمَعُونَ

٤٣− قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ﴿ أَن يَعْلَ ﴾ بفتح الياء وضم الغين وضم الباقون الياء وفتحوا الغين .

- ٤٤ قرأ هشام ﴿ ما قتلوا ﴾ مشددة ، وخففه الباقون .
- ٤٥ قرأ ابن عامر : ﴿ الذين قتلوا في سبيل الله ﴾ هنا ، و ﴿ ثم قتلوا ﴾ في الحج بالتشديد ، وخففها الباقون .
- 13− قرأ الكسائي : ﴿ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون .
- ٤٧ قرأ أبو عـمرو ﴿ وخافـون إن كنتم ﴾ بياء في الوصل خـاصة وحذفـها
   الباقون في الحالين .
- ٤٨ قرأ نافع ﴿ يحزنك ﴾ بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا يحزنهم الفزع
   في الأنبياء فإنه فتح ياءه وضم زايه وفتح الباقون الياء وضموا الزاي حيث وقع .
- ٤٩ قرأ حمزة ﴿ لا تحسبن الذين كفروا ﴾ و ﴿ لا تحسبن الذين يبخلون ﴾
   بالتاء ، وقد ذكر اختلافهم في حركة السين في البقرة .
- ٥٠ قرأ حمزة والكسائى ﴿ يميز ﴾ هنا وفي الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر
   الياء الثانية مشددة ، وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الميم وإسكان الياء التي بعدها .
- ١٥ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ والله بما يعملون خبير ﴾ بالياء وقرأه الباقون بالتاء .
- ٥٢ قرأ حمزة ﴿ سيكتب ﴾(١) بياء مضمومة وفتح التاء ﴿ وقتلهم ﴾ برفع اللام ﴿ ويقسول ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون ﴿ سنكتب ﴾ بنون مفتوحة وضم التاء ﴿ وقتلهم ﴾ بنصب اللام ﴿ وتقول ﴾ بالنون .

٥٣ - قرأ هشام ﴿ وبالزبر وبالكتاب ﴾ بزيادة باء فيهـما وزادها ابن ذكوان في

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

سَنَكَتُبُ يَاءً ضُمَّ مَع فَتحِ ضَمَّةٍ وَقَتلَ ارفَعُوا مَع يَا تَقُولُ فَيكُملا

الزبر فقط وكذا خط مصحف الشام ، وقرأهما الباقون بغير ياء فيهما وقراءة هشام مخالفة لخط مصاحف الأمصار(١) والباء ثابتة فيهما في فاطر .

٥٤ - قرأ ابن كـــثير ، وأبو عـــمرو ، وأبو بكر ﴿ ليبيننه للــناس ولا يكتمونه ﴾
 بالياء ، وقرأهما الباقون بالتاء .

٥٥ - قرأ الكوفيون ﴿ لا تحسبن الذين يفرحون ﴾ بالتاء وقراءة الباقون بالياء .

٥٦ قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ﴿ فلا يحسبنهم ﴾ (١) بالياء ورفع الباء ، وقرأ الباقون بالتاء وفتح الباء ، وقد ذكر فتح السين وكسرها في البقرة .

٥٧ - قرأ حمـزة ، والكسائي ﴿ وقتلوا وقـاتلوا ﴾ (٣) بتقديم فـعل المفعول على فعل الفاعل ، وقرأ الباقون ضد ذلك .

٥٨− قرأ ابن كثير ، وابن عامر ﴿ وقاتلوا وقـتلوا ﴾ هنا و ﴿ قد خـسر الذين قتلوا ﴾ في الأنعام بتشديد التاء فيهما وخففهما الباقون .

٥٥ - فيها ست ياآت إضافة (٤) ومحذوفتان مختلف فيهن وقد ذكرن .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

١) قال الشاطبي .
 وبالزُّبُر الشَّامثي كَذَا رَسمُهُم وبالكتَابِ هِشَامٌ واكشف الرَّسمَ مُجملا

والمعني أن ابن عامر قرأ بزيادة الباء في وبالزبر ، كما في مصحف الشام ، وتفرد هشام بزيادة باء بالكتاب ، لاختلاف مصاحف الشام فيه ، فقد قال الإمام الداني في المقنع هو في الموضعين بالياء ، وقال هارون بن موسى الآخفش: إن الباء زيدت في المصحف الذي وجه به إلى الشام في وبالزبر وحده وإلى هذا الاختلاف أشار الشاطبي في نظمة « الشاطبية » بقوله : واكشف الرسم مجملا ، أي حال كونك آتيا بالجمل في القول والفعل ، والخلاصة أن هشامًا يقرأ بزيادة الباء في الموضعين . وبالزبر وبالكتاب ، وابن ذكوان يقرأ بزيادتها في الموضع الأول ، وبالزبر ، وإن الباقين يقرءون بترك الباء في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

ولاً يُحسَبُنَّ الغَيبَ كَيفَ سَمَا اعتَلا

 <sup>(</sup>٣) أي قرأ حمزة والكسائي ببناء الفعل الأول للمجهول والثاني للفاعل ، والباقسون ببناء الفعل الأول للفاعل والثاني للمفعول ، قال الشاطبي :

هُنَا قَاتَلُوا أَخُر شْفَاءً

 <sup>(</sup>٤) أي أن السورة اشتملت على ست ياءات إضافة وهي : ﴿ أَسلمت وجهي لله ﴾ ، ﴿ وإني أعينها ﴾ و ﴿ أني أخلق لكم ﴾ ، ﴿ فتقبل مني إنك ﴾ . ، ﴿ اجعل لي آية ﴾ ، ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ ، قال الشاطبي :
 وياءاتُها وَجهي وإنِّي كلاهُما ﴿ وَمَنِّي واجعل لي وأنصاري الملا

### سورة النساء‹›› بسم الله الرحمن الرحيم

١ – قرأ الكوفيون ﴿ تساءلون به ﴾ (٢) بتخفيف السين ، وشددها الباقون .

٢- قرأ حمزة ﴿ والأرحام ﴾ (٣) خفضًا ، ونصبها الباقون .

٣− قرأ نافع وابن عامر ﴿ قيمًا ﴾(٤) بغير ألف ، وقرأ الباقون قيامًا بألف .

٤- قرأ ابن عامر وأبو بكر ﴿ وسيصلون ﴾ بضم الياء وفتحها الباقون .

٥ - قرأ نافع ﴿ وإن كانت واحدة ﴾ رفعها ونصبها الباقون .

٦- قرأ حمزة والكسائي ﴿ فلأمه الثلث ﴾ و ﴿ لأمه السدس ﴾ هنا ، و﴿ في أمها رسولا ﴾ في القصص و ﴿ في أم الكتاب ﴾ في الزخرف بكسر الهمزة في الوصل وضمها الباقرن فيه ، ولم يختلف في ضمها في الابتداء بها .

٧- قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر ﴿ يوصي بها ﴾ في الموضعين بفتح الصاد وألف بعدها ، وقرأهما الباقون بكسر الصاد وياء ساكنة بعدها غير أن حفصًا قرأ الثاني بفتح الصاد وألف بعدها .

۸− قرأ نافع وابن عامر ﴿ ندخله جناب ﴾ و ﴿ ندخله نارًا ﴾ هنا ،
 و ﴿ندخله ﴾ و ﴿ نعذبه ﴾ في الفتح و ﴿ نكفر عنه ﴾ ﴿ وندخله ﴾ في التغابن ،
 و ﴿ندخله جنات ﴾ في الطلاق بالنون في السبعة ، وقرأها الباقون بالياء (٠٠) .

وَكُوفِيُّهُم تَسَّاءَلُونَ مُخَفَّفَا

(٣) قال الشاطبي :

وَحَمزةُ والأرحَامَ بالخَفضِ جُهَّلا

(٤) قال الشاطبي :

وَقَصِرُ قِيَامًا عَمَّ

(٥) قال الشاطبي :

وَيُدخِلهُ نُونٌ مَع طَلاقٍ وَفَوقَ مَع يُكَفُّر يُعَذُّب مَعهُ في الفتحِ إِذ كَلا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

٩- قرأ ابن كثير ﴿ واللذان ﴾ (۱) هنا ، و﴿ هذان ﴾ في طه والحج و﴿ هاتين ﴾
 و ﴿ فذانك ﴾ في القصص ، و﴿ اللذين ﴾ في حم السجدة ، بتشديد النون في الستة وخففها الباقون . فيهن إلا أبا عمر وشدد فذانك فقط .

١٠ قرأ حمزة والكسائي ﴿ أَن تَرثُوا النساء كرهًا ﴾ (١) هنا و ﴿ قل انفقوا طوعًا أو كرهًا ﴾ في التوبة بضم الكاف وفتحها الباقون فيهما .

۱۱ − قرأ ابن كثير وأبو بكر ﴿ بِفَاحِشَةُ مبينة ﴾ بفتح الياء حيث وقعت وكسرها الباقون .

17 - قرأ الكسائي ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ هذا الحرف وحده بفتح الصاد وكسرها من المحصنات حيث وقعت وفتح الباقون ذلك كله . ولم يختلف في كسر صاد محصنين .

١٣− قرأ حفص وحـمزة والكسائي ﴿ وأحل لـكم ﴾ بضم الهمزة وكـسر الحاء وفتحها الباقون .

١٤ - قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ فإذا أحصن ﴾ بفتح الهمزة والصاد وضم
 الباقون الهمزة وكسر الصاد .

١٥ - قرأ الكوفيون ﴿ إلا أن تكون تجارة ﴾ نصبًا ورفعها الباقون .

١٦ قرأ نافع ﴿ مدخلا ﴾ هنا وفي الحج بفتح الميم وضمها الباقون فيهما .

1∨ – قرأ ابن كثير والكسائي ﴿ وسلوا الله ﴾ ﴿ وسل القرية ﴾ و ﴿ فـسل الذين ﴾ وشبهه من الأمر المواجه به بفتح السين وحذف الهمزة حيث وقع إذا كان قبله واو أو فاء ، وسكن الباقون السين وهمزوه .

١٨ − قرأ الكوفيون ﴿ عقدت أيمانكم ﴾ بحذف الألف وأثبتها الباقون .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وهَذَانِ هَاتَيْنِ اللَّذَانَ اللَّذَيْنِ قُل يُشْدُّدُ للمكيُّ

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَضَمَّ هُنَا كُرِهَا وعِندَ بَرَاءةٍ شِهَابٌ

19− قرأ حمزة والكسائي ﴿ بالبخل ﴾(۱) هنا ، وفي الحديد بفتح الباء والحاء ، وضم الباقون الباء وسكنوا الحاء .

· ٢- قرأ الحرميان ﴿ وإن تك حسنة ﴾ رفعها ونصبها الباقون .

٢١− قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ﴿ لو تسوى ﴾(١) بضم التاء ، وفتـحها الباقون وشدد السين نافع وابن عامر وخففها الباقون .

٢٢ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ أو لمستم ﴾ هنا وفي المائدة بحذف الألف ، وأثبتها.
 الباقون فيهما .

٢٣− قرأ ابن عامر ﴿ ما فعلوه إلا قليلا ﴾ بالنصب ورفعه الباقون .

٢٤ قرأ ابن كثير وحفص ﴿ كأن لم تكن ﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

70 – قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ﴿ ولا يظلمون فتيلا ﴾ بالياء وقراءة الباقون بالتاء ، ولم يختلف في الأول أنه بالياء ، وروي عن أبي عمرو والكسائي باختلاف عن الكسائي أنهما كانا إذا وقفا على قوله تعالى : ﴿ مال هؤلاء القوم ﴾ هنا ، و ﴿ مال هذا الكتاب ﴾ في الكهف ، و ﴿ مال هذا الرسول ﴾ في الفرقان ، و ﴿ فمال الذين كفروا ﴾ في المعارج ، وقفاً على « ما » ، ويصلان اللام بما بعدها ؛ لأنها حرف جر والباقون يقفون على اللام اتباعاً للمصحف ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليها ، لأن الكلام ليس بتام ولا كاف .

٢٦ = قرأ حمزة والكسائي كل صاد ساكنة أتت بعدها دال بين المصاد والزاي نحو : ﴿ أصدق ﴾ و ﴿ اصدع ﴾ و ﴿ اصدع ﴾ و ﴿ اصدع ﴾ و ﴿ قصد ﴾ و ﴿ يصدر ﴾ و شبهه ذلك حيث وقع ، وقرأ الباقون بصاد محضة .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ومَعَ الحَدِيدِ فَتحُ سُكُونِ البُّخلِ والضَّمُّ شُملًا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَضَمُّهُم تُسَوَّى نَما خَفَّ وَعَمَّ مُثْقَلا

٢٧ – قرأ حمـزة والكسائي ﴿ فتثبتوا ﴾(١) بالباء والــــتاء والثاء . من الشبت هنا موضعان وموضع في الحجرات ، وقرأهن الباقون بالباء والياء والنون من التبين .

٢٨- قرأ نافع وابن عامر وحمزة ﴿ لمن ألـقى إليـكم السـلم ﴾ بحذف الالف وأثبتها الباقون ، ولم يختلف في غيره .

٢٩− قرأ نافع وابن عامر والكسائي ﴿ غير أولي الضرر ﴾ بالنصب ورفعه الباقون .

٣٠ قرأ أبو عمرو وحمزة ﴿ فسوف يؤتيه أجراً عظيماً ﴾ ومن يشاقق بالياء ،
 وقرأ الباقون بالنون .

٣١− قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ﴿ يدخلون الجنة ﴾ هنا ، وفي مريم والطور بضم الياء وفتح الباقون الياء وضموا الخاء فيهن .

٣٢− قرأ الكوفيون ﴿ يصلحا ﴾ بضم الياء وإسكان الصاد وكــسر اللام من غير ألف ، وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الصاد والف بعدها .

٣٣− قرأ ابن عامر وحمزة ﴿ وإن تلوا ﴾ بضم اللام ، وواو واحدة ساكنة ، وقرأ الباقون بإسكان اللام وواوين الأولى مضمومة والثانية ساكنة .

٣٤ – قرأ نافع والكوفيون ﴿ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ﴾ بفتح نون الأول وهمزة الثاني ، وضم الباقون النون وكسروا الزاي منهما .

٣٥− قرأ عاصم ﴿ وقد نزل ﴾ بفتح النون والزاي وضم الباقون النون وكسروا الزاي .

٣٦− قرأ الكوفيون ﴿ فِي الدرك ﴾ بإسكان الراء وفتحها الباقون ، ولم يختلف في غيره .

 <sup>(</sup>١) أي قرأ حمزة ، والكسائي لفظ ﴿ فتبينوا ﴾ بثاء مثلثة بعدها باء مـوحدة بعدها تاء مثنا فوقية هكذا ﴿ فـتثبتوا ﴾ وقرأ الباقون بباء موحدة وياء تحتية مثناة بعدها نون كالأولى ، قال الشاطبي :
 وفيها وتَحتُ الفَتح قُل فَتُنْبَتُوا من الثّبت والغَيرُ البّيَانَ تَبَدّلا

٣٨- قرأ حفص ﴿ سُوفُ يُؤْتِيهُم ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالنون .

٣٩ - قرأ ورش ﴿ لا تعدوا ﴾ بفتح العين وأخفى قالون حركتها ، وقرأتها له
 أيضًا ساكنة وسكنها الباقون ، وشدد نافع الدال وخففها الباقون .

٤- قرأ حـمزة ﴿ زبـوراً ﴾ و ﴿ الـزبـور ﴾ بضم الزاي حيث وقع وفتـحها
 الباقون . وليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

#### سورة المائدة(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١− قـرأ ابن عامـر وأبو بكر ﴿ شَنآن قـوم ﴾(٢) في الموضـعين بـإسكان النون وفتحها الباقون فيها .

٢- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿أن صدوكم﴾(٣) بكسر الهمزة وفتحها الباقون .

٣− قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ﴿ وأرجلكم ﴾(٤) بالنصب وخفضها الباقون .

٤− قرأ حمـزة والكسائي ﴿ قسـية ﴾ (°) بحــذف الألف وتشديد اليــاء ، وأثبت الباقون الألف وخففوا الياء ولم يختلف في غيرها .

٥− قرأ نافع وأبو عمرو وحفص ﴿ يدي إليك ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ الحرميان وأبو عمرو إني أخاف ولي أن أقول بفتح اليائين وسكنها
 الباقون .

∨- قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ﴿ وأمي إلهين ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، وقد تقدم أصل ﴿ إني أريد ﴾ ﴿ فإني أعذبه ﴾ في آل عمران .

وسكِّن مَعًا شَنَآنُ صَحًّا كلاهُما

(٣) قال الشاطبي :

وفِي كَسرِ أَن صَدُّوكُم حَامِدٌ دَلا

(٤) قال الشاطبي :

وَارْجُلِكُم بِالنَّصِبِ عَمَّ رِضًا عَلاَ

(٥) قال الشاطبي :

مَعَ القَصرِ يَاءَ قَاسِيةٌ شَفَا

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة ، مدنية مائة وعـشرون آية في الكوفي ، وعـشرون وآيتـان في المدنيين ، وثلاث وعشـرون في
البصري . عد البصري والمدنيان ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ وعدوا ﴿ويعفو عن كثير﴾ وعد البصري ﴿ فإنكم غالبون﴾
 (٢) قال الشاطبي :

۸− قرأ أبو عــمرو بإسكان ﴿ رسل ﴾ (۱) إذا أضيف إلى جمــاعة مكنين نحو :
 ﴿ رسلهم ﴾ و ﴿ رسلكم ﴾ حيث وقع وضمها الباقون .

٩- قرأ ابن كـــثير وأبو عمــرو والكسائي ﴿ السـحت ﴾ بضم الحاء حــيث وقع وسكنها الباقون

١٠ قرا أبو عمرو ﴿ واخشون ﴾ (٢) بياء في الوصل وحذفها الباقون في الحالين، ولم يختلف في الأول

11 - قرأ الكسائي ﴿ أَن النفس بالنفس ﴾ بالنصب ورفع ما بعدها من الأسماء المعطوفة ونصب نافع وعاصم وحمزة ذلك كله ، ورفع الباقون ﴿ الجروح ﴾ ونصبوا ما قبله ، ولم يختلف في رفع قـصاص ، وسكن نافع ذال « أذن » و « أذنيه » حيث وقعت وضمها الباقون .

١٢ – قرأ حمزة ﴿ وليحكم أهل الإنجيل ﴾ (") بكسر الـ الام ونصب الميم ، وسكن الباقون اللام وجزموا الميم .

١٣ − قرأ ابن عامر ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهُلَيْهُ تَبْغُونَ ﴾(٤) بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء .

١٥٤ قرأ الحرميان وابن عامر ﴿ يقول الذين آمنوا ﴾ بغير واو عطف ، وأثبتها
 الباقون ونصب أبو عمرو اللام ورفعها الباقون .

١٥ - قرأ نافع وابن عامر ﴿ من يرتدد ﴾ (٥) بدالين مكسورة ومجـزومة ، وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة ولم يختلف في غيره .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>٢) الساسي .
 وفي رُسلُنا مَع رُسلُكُم ثُمَّ رُسلُهُم وفي سُبلَنا في الضَّمِّ الإِسكانُ حُسلًا
 (٢) أي أن قراءة واخشون عند أبي عمرو بإثبات الياء حالة الوصل ، والباقون يحلفونها وصلاً ووقفاً .

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وحَمزَةُ وَلَيَحكُم بِكَسرٍ وَنُصبِهِ

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي:

يَبغُونَ خَاطَبَ كُمَّلاً

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي :

مَن يَرتَدِد عَمَّ مُرسَلاً وَحُرُّكَ بِالْإِدْغَامِ لَلْغَيْرِ دَالُّهُ

17 - قرأ أبو عمرو والكسائي ﴿ والكفار ﴾ بالخفض ونصبه الباقون وقد ذكرت الإمالة في بابها .

١٧− قرأ حمزة ﴿ وعبد الطاغوت ﴾ بضم الباء وخفض التاء وفتحها الباقون .

١٨− قـرأ نافع وابن عــامــر وأبو بكر ﴿ رســالاته ﴾(١) بالجــمع وكسر الــتاء ، وكسرتها علامة النصب ووحد الباقون ونصبوا التاء .

١٩− قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿ أَلَا تَكُونَ ﴾ بالرفع ونصبه الباقون .

٢٠ قرأ ابن ذكوان : ﴿ بما عاقدتم ﴾ بألف وتخفيف وحذف أبو بكر وحمزة والكسائي الألف وخففوا القاف وشدد الباقون وحذفوا الألف .

٢١ – قرأ الكوفيون ﴿ فجزاء مثل ﴾ بتنوين ﴿ جزاء ﴾ ورفع ﴿ مثل ﴾ وحذف الباقون التنوين وخفضوا ﴿ مثل ﴾ .

۲۲− قرأ نافع وابن عامر ﴿ وكفارة ﴾ بغير تنوين ﴿ طعام ﴾ بالخفض ونوّن الباقون كفارة ، ورفعوا طعام ، ولم يختلف أن مساكين هنا مجموع .

٢٣ قرأ ابن عامر ﴿ قيمًا للناس ﴾ بغير ألف وأثبتها الباقون .

٢٤ - قرأ حفص ﴿ من الذين استحق عليهم ﴾ بفتح التاء والحاء ويبتدئ بهمزة مكسورة وضم الباقون التاء وكسروا الحاء ويبتدئون بهمزة مضمومة .

٢٥ – قرأ أبو بكر وحمزة ﴿ عليهم الأولين ﴾ بتشديد الـواو وكسر اللام وياء ساكنة بعدها وفـتح النون جمع أول في مواضع خفض وسكن الباقـون الواو وفتحوا اللام والياء ، وأثبتوا ألفًا بعد الياء وكسروا النون تثنية أولى في موضع رفع .

٢٦- قرأ حمزة والكسائي ﴿ ساحر مبين ﴾(١) هنا ، وفي هود والصف بفتح

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

رِسَالَتَهُ اجمَع واكسِرِ التَّاكَمَا اعتَلاَ صَفَا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَسَاحِرٌ بِسحرٌ بِهَا مَع هُودَ والصَّفُّ شَمَلَلا

السين وألف بعدها ، وكسر الحاء وكسر الباقون السين وحذفوا الألف وسكنوا الحاء فيهن .

۲۷− قرأ الكسائي ﴿ هل تستطيع ربك ﴾ (۱) بالتاء ونصب ربك ، وقـرأ الباقون
 بالياء ورفع ربك ، وقد ذكر الإدغام في بابه .

٢٨- قرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿ منزلها ﴾ (۱) بفتح النون وتشديد الزاي ،
 وسكن الباقون النون وخففوا الزاي .

٢٩− قرأ نافع ﴿ هذا يوم ﴾ (٣) بنصب الميم ورفعها الباقون .

٣٠ - فيها ست(٤) ياآت إضافة ، ومحذوفة مختلف فيهن وقد ذكرن .

\*\*\*

(١) قال الشاطبي :

وَخَاطَبَ فِي هَل يَستَطيعُ رُواتُهُ ورَّأَتُهُ ورَّأَتُهُ

(٢) قال الشاطبي :

وَمُنزِلُهَا التَّخفِيف حَقٌّ شِفَاؤهُ

(٣) قال الشاطبي :

ويَومَ بِرَفعِ خُذُ (٤) في هذه السورة من ياءات الإضافة ما يلي : ﴿ إِني آخافُ الله ﴾ ، ﴿ إِني آريد ﴾ ، ﴿ فإني آعذبه ﴾ ، ﴿ ما يكون لى أن أقول ﴾ ، ﴿ يدي إليك ﴾ ، ﴿ وأمى إلهين ﴾ .

# سورة الأنعام··· بسم الله الرحمن الرحيم

١- قد تقدم أصل ﴿ إني أمرت ﴾ و ﴿ وجهى ﴾ في آل عمران .

۲- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ إني أخاف ﴾ و ﴿ إنبي أراك ﴾ بفتح الياءين وسكنها الباقون .

٣− قرأ نافع ﴿ محياي ﴾ بإسكان الياء وفتحها الباقون . وروي عن ورش أنه كان يأخذ بفتحها وروايته الإسكان ، وبالوجهين قرأت له .

٢− قرأ نافع ﴿ ومماتي ﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .

٥ - قرأ أبو بكر وحمـزة والكسائي ﴿ من يصـرف عنه ﴾ بفتح الياء وكسر الراء
 وضم الباقون الياء وفتحوا الراء .

٦- قرأ حمزة والكسائي ﴿ ثم لم يكن ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٧− قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص ﴿ فتنتهم ﴾ بالرفع ونصبها الباقون .

٨- قرأ حمزة والكسائى ﴿ والله ربنا ﴾ بفتح الباء ، وخفضها الباقون .

٩- قرأ حفص وحمزة بنصب ﴿ ولا نكذب ونكون ﴾ ورفعهما الباقون إلا ابن
 عامر نصب ونكون .

١٠ قرأ ابن عــامر ﴿ ولدار الآخـرة ﴾ بلام واحدة وتخفــيف الدال وخفض
 الآخرة ، وقرأ الباقون بلامين . والتشديد ورفع الآخرة ، ولم يختلف في غيرها .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام مكية ، مائة وستون وخمس آيات في الكوفي ، وسبع في المدني ، وست في البصري ، اختلفوا في أدبع آيات : عــد الكوفي ﴿ قل لست عليكم بوكبــل ﴾ عد المدنيان ﴿ وجــعل الظلمات والــنور ﴾ ، وعد المدنيان والبصري ﴿ كن فيكون ﴾ وعدوا ﴿ إلى صواط مستقيم ﴾ .

١١ – قرأ نافع وابن عامر وحفص : ﴿ أفلا تعقلون ﴾ هنا ، وفي الأعسراف ويوسف بالتاء .

١٢− قرأ نافع والـكسائي ﴿ يكذبونك ﴾(١) بإسكان الكاف وتخـفيف الذال ، وفتح الباقون الكاف ، وشددوا الذال .

١٣ – قرأ نافع ﴿ أَرَايِتُكُم ﴾ و ﴿ أَرَايِتُم ﴾ و ﴿ أَرَايِتُ ﴾ و ﴿ أَرَايِتُ ﴾ و ﴿ أَنْسَرَايِتُ ﴾ (١٠ وصفقها وشبهه مما قبل رائه همزة بتسهيل الهمزة الثانية بين بين وحذفها الكسائي ، وحققها الباقون ولا اختلاف أن الياء ساكنة ، وقد ذكر وقف حمزة على المهموز في بابه .

١٤ - قرأ ابن عامر ﴿ فتحنا ﴾ (٣) هنا ، و﴿ لفتحنا ﴾ في الأعراف ، و﴿ فتحت يأجوج ﴾ في الأنبياء ، و﴿ فتحنا ﴾ في القمر بتشديد التاء وخففها الباقون فيهن .

١٥ - قرأ ابن عامر ﴿ بالغدوة ﴾ (٤) هنا ، وفي الكهف بضم الغين وإسكان الدال وواو مفتوحة بعدها ، وقرأ الباقون بفتح الغين والدال والف بعد الدال فيهما .

17 - قرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿ أنه من عمل﴾ بفتح الهمزة وكسرها الباقون .

١٧- قرأ ابن عامر وعاصم ﴿فإنه غفور رحيم﴾ بفتح الهمزة وكسرها الباقون.

۱۸− قرأ أبو بـكر وحمزة والكـسائي ﴿ وليسـتبين ﴾ بالياء وقرأ البـاقون بالتاء
 ونصب نافع سبيل ورفعها الباقون

١٩ – قرأ الحرميان وعاصم ﴿يقص الحق﴾ بضم القاف وصاد مرفوعة مشددة، وقرأه الباقون بإسكان القاف وضاد مكسورة مخففة والوقف من قرأه بالضاد المعجمة بغير ياء، وكذا هو في المصحف ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه لأنه غير تام ولا كاف .

وبالغُدُوة الشَّامَيُّ بالضَّمُّ هَاهُنَّا

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ولا يُكَذِّبُونَكَ الْحَفيف أَتَى رَحبًا

 <sup>(</sup>٢) لورش وجه ثان وهو إبدال الهمزة الثانية ، حرف مد محضًا مع المد المشبع للساكنين ، وقد قرأ الكسائي بحذف الهمزة الثانية ، والباقون بإثباتها محققة إلا حمزة عند الوقف له التسهيل بين بين .

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

إِذَا نُتِحَت شَلَّد لِشَامٍ وهَا هُنَا ﴿ فَتَحَنَّا وَفِي الْأَعْرَافِ وَاقْتَرَبْتَ كِلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

وعَن أَلِفٍ وَأَوُّ وَفِي الْكَهِفِ وَصَّلا

٢٠ قرأ حمزة ﴿ توفاه ﴾ و ﴿ استهواه ﴾ بالف فيهما ممالة وقرأهما الباقون بتاء
 ساكنة موضع الألف .

٢١ - قرأ أبو بكر ﴿ تضرعًا وخفية ﴾ هنا ، وفي الأعراف بكسر الخاء ، وضمها
 الباقون فيهما ، ولم يختلف في كسر خاء ﴿ خيفة ﴾ التي في آخر الأعراف .

٢٢ - قرأ الكوفيون ﴿ لئن أنجانا ﴾ بألف بين الجيم والنون وأمالها حمزة والكسائى ، وقرأه الباقون بياء وتاء بينهما ، ولم يختلف فى يونس .

٢٣ – قرأ هشام والـكوفيون ﴿ قل الله ينجيكم ﴾ بفتح النون وتشديد الجيم وسكنها الباقون وخففوا الجيم .

٢٤ - قرأ ابن عامر ﴿ ينسينك ﴾ بفتح النون وتشديد السين وسكنها الباقون وخففوا السين .

٢٥ قرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ رأى ﴾ حيث وقع بإمالة الراء والهمزة ما لم يلقه ألف وصل وفتح أبو عمرو الراء ، وأمال الهمزة ، وقرأهما ورش بين اللفظين ، وفتحهما الباقون ، فإذا لقي ﴿ رأى ﴾ ألف وصل نحو : ﴿ رأي القمر ﴾ و ﴿ رأي المجرمون ﴾ وشبهه . فأبو بكر وحمزة يميلان الراء ويفتحان الهمزة في الوصل ، والباقون بفتحونهما فيه ، فإذا وقفوا كلهم علي رأي الذي بعده ألف وصل وقفوا كما يصلون رأي الذي لا ألف وصل بعده .

٢٦− قرأ نافع ، وابن عامر ﴿ أتحاجوني ﴾ بتخفيف النون وشددها الباقون .

٢٧- قرأ أبو عمرو ﴿ وقد هدان ﴾ بياء في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢٨− قرآ الكوفيون ﴿ نرفع درجات من نشاء ﴾(١) هنا وفي يوسف بالتنوين وحذفه الباقون فيهما .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وفي دَرجَاتِ النُّونُ مَع يُوسُفٍ ثَوى

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي:

وَوَاللَّبِسَعُ الْحَرْفَانِ حَرَّك مُثَّقَّلًا وَسَكِّن شِفَاءً

ساكنة مدغمة في الثانية وإسكان الياء ، وقرأ الباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء .

۳۰− قرأ ابن كـــثير وأبو عــمرو ﴿ يجعلـونه قراطيس يبــدونها ﴾(١) ويخفون بالياء، وقرأهن الباقون بالتاء .

٣١ - قرأ أبو بكر ﴿ ولينذر أم القرى ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٣٢− قرأ نافع وحـفص والكسائي ﴿ لقـد تقطع بينكم ﴾ بنصب النون ورفعها الباقون .

٣٣− قرأ الكوفيون ﴿ وجعل الليل ﴾ (٢) بحـذف الألف وفـتح العين واللام ونصب الليل ، وقرأ الباقون بإثبات الألف وكسر العين ورفع اللام وخفض الليل .

٣٤− قرأ ابن كثيــر وأبو عمرو ﴿ فمستقر ﴾ بكسر القاف ، وفتــحها الباقون . ولم يختلف في غيره ولا في مستودع .

٣٥ – قرأ حـمزة والكسـائي ﴿ انظروا إلى ثمــره ﴾ و ﴿ كـلوا من ثمــره ﴾ و ﴿ كـلوا من ثمــره ﴾ و ﴿ليأكلوا من ثمره﴾ في يس ، بضم الثاء والميم وفتحها الباقون فيهن .

٣٦− قرأ نافع ﴿ وخرقوا ﴾ بتشديد الراء ، وخففها الباقون .

٣٧− قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ دارست ﴾ ٣٠) بالف بعــد الدال وإسكان السين وفتح التاء ، وقــرأه نافع والكوفيون مثلهـا غير أنهم حذفوا الألف ، وقــرأه ابن عامر بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء .

٣٨− قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ يشعركم أنها ﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون ،

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وتُبدُونَهَا تُخفُونَ مَع تَجعَلُونَهُ عَلَى غَيبِهِ حَقًّا

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وجعل الليل سكنًا ﴾ قرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي هكذا : ﴿ وجعل ﴾ بفتح العين واللام من غير الف بينهما ، و﴿ الليل ﴾ بالألف بعد الجيم وكسر العين ورفع اللام .
 و﴿ الليل ﴾ بالخفض ، قال الشاطبي :

وَجَاعِلَ اقصُر وَفَتحُ الكَسِ والرَفع ثُمَّلا وَعُنهُم بِنَصبِ اللَّيلِ

 <sup>(</sup>٣) ﴿ درست ﴾ قرأ ابن كثير ، وأبو عـمرو وهكذا : ﴿ دارست ﴾ بألف بعد الدال على وزن قابلت ، وقرأ ابن عامر هكذا ﴿ درست ﴾ بغير ألف مع فتح السين وسكون التاء ، على وزن فعلت ، وقرأ الباقون : ﴿درست﴾ بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء على وزن فعلت ، قال الشاطبي :

وَدَارَسَتَ حَقٌّ مَدُّهُ وَلَقَد حَلاَ وَحَرِّرِك وَسَكِّن كَافيًا

وروي يحيى عن أبي بكر أنه شك فيه عن عاصم ، وبالوجهين قرأت له .

٣٩- قرأ ابن عامر وحمزة ﴿ لا تؤمنون ﴾ بالتاء وقرأه الباقون بالياء .

· ٤- قرأ نافع وابن عامر ﴿ كُلُّ شَيَّء قبلا ﴾ بكسر القاف وفتح الباء وضمهما الباقون .

ا ٤− قرأ ابن عامر وحفص ﴿ أنه منزل ﴾ بفتح النون وتشديد الزاي ، وسكنها الباقون وخففوا الزاي .

٢٤ - قرأ الكوفيون ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ (١) بغير الف على التوحيد ، وقرأ الباقون بالألف علي الجمع ، وقد ذكرت الوقف على هذا وشبهه في البقرة .

٤٣− قرأ ابن كـثير وأبو عمرو وابـن عامر ﴿ وقـد فـصل ﴾ بضم الفاء وكسر الصاد ، وفتحهما الباقون .

٤٤- قرأ نافع وحفص ﴿ ما حرم ﴾ بفتح الحاء والراء وضم الباقون الحاء
 وكسروا الراء .

٥٤ – قرأ الكوفيون ﴿ ليـضلون بأهوائهم ﴾ هنا و ﴿ ربنا ليـضلوا ﴾ في يونس بضم الياء وفتحها الباقون فيهما .

٤٦- قرأ ابن كثير وحفص ﴿ حيث يجعل رسالته ﴾ بالتوحيد ونصب التاء ،
 وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء ، والكسرة علامة النصب .

٤٧− قرأ ابن كـثير ﴿ ضيقًا ﴾ هنا ، وفي الفرقـان بإسكان الياء وقرأ البـاقون بكسرها مشددة .

٨٤− قرأ نافع وأبو بكر ﴿ حرجًا ﴾ بكسر الراء وفتحها الباقون .

93− قرأ ابن كثير ﴿ يصعد ﴾ بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف وقرآ أبو بكر بفتح الصاد مشددة وألف بعدها وتخفيف العين ، وقرأ الباقون بفتح العين والصاد مشددتين وحذف الألف.

 <sup>(</sup>١) قرأ الباقون هكذا ﴿ وتمت كلمات ربك ﴾ قال الشاطبي :
 وقُل كلماتٌ دُونَ مَا الف ثُوَى

٥٠ قرأ حفص ﴿ ويوم يحشرهم ﴾ (١) هنا ﴿ ويوم يحشرهم ﴾ الثاني من يونس ﴿ ويوم يحشرهم ﴾ في الفرقان ، ﴿ ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول ﴾ في سبأ بالياء ، وكذلك يقول ، وقرأهن الباقون بالنون إلا ابن كثير وافق حفصًا في الفرقان لا غير ، ولم يختلف في الأول من هذه السورة والأول من يونس .

١٥− قرأ ابن عامر ﴿ وما ربك بغافل عما تعملون ﴾ (١) بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٥٢ – قرآ أبو بكر ﴿ على مكاناتكم ﴾ و ﴿ مكاناتهم ﴾ بألف على الجمع حيث وقعت ، وحذف الباقون الألف على التوحيد .

٥٣ – قرأ حمـزة والكسائي ﴿ من يكون له عـاقـبـة الدار ﴾ هنا وفي القـصص بالياء، وقرأهما الباقون بالتاء

٥٤ – قرأ الكسائي ﴿ بزعمهم ﴾ في الموضعين بضم الزاي وفتحها الباقون .

٥٥ - قرأ ابن عامر ﴿ وكذلك زين ﴾ بضم الزاي وكسر الياء ﴿ قتل ﴾ بالرفع ﴿ أولادهم ﴾ بالنصب ﴿ شركائهم ﴾ بالخفض ، وقرأ الباقون زين بفتح الزاي والياء قتل بالنصب ﴿ أولادهم ﴾ بالخفض ﴿ شركاؤهم ﴾ بالرفع .

٥٦ قرأ ابن عامر ، وأبو بكر ﴿ وإن تكن ﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء ،
 ورفع ابن كثير ، وابن كثير وابن عامر ميتة ونصبها الباقون .

٥٧ - قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم ﴿ حصاده ﴾ بفتح الحاء وكسرها الباقون.

٥٨ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عمر ﴿ المعز ﴾ بفتح العين وسكنها الباقون.
 ٥٩ - قرأ ابن كثير وابسن عامر وحمزة ﴿ إلا أن تكون ﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء ، ورفع ابن عامر ميتة ونصبها الباقون .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

سَبًا مَع نَقُولُ اليا في الأربَع عُمَّلا

ونُحشُرُ مَع ثَانِ بِيُونُسَ وَهُوَ في

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

٦٠ قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ تذكرون ﴾ بتخفيف الذال حيث وقع إذا
 كان أوله تاء، وشددها الباقون .

٦١ قرأ حمزة والكسائي ﴿وإن هذا صراطي ﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون ،
 وخفف ابن عامر النون وشددها الباقون وفتح ياء صراطي ابن عامر وسكنها الباقون .

٦٢ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ إلا أن يأتيهم الملائكة ﴾ هنا ، وفي النحل بالياء ،
 وقرأهما الباقون بالتاء .

٦٣− قرأ حمزة والكسائي ﴿ فارقوا دينهم ﴾(١) هنا وفي الروم بتخفيف الراء ، وألف قبلها وحذف الباقون الألف وشددوا الراء .

75− قرأ الحرميان ، وأبو عـمرو ﴿ دينا قـيمـا ﴾ (۱) بفتح القـاف وكسـر الياء مشددة، وكسر الباقون القاف ، وفتحوا الياء مخففة .

٦٥- فيها ثماني ياآيات(٣) إضافة ، ومحذوفة مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

#### \*\*\*

 <sup>(</sup>١) فرَّقوا : قرأ حمزة والكسائي هكذا ﴿ فارقوا ﴾ بألف بعد الفاء ، وتخفيف الراء ، وقرأ الباقون هكذا فرّقوا بغير
 آلف وتشديد الراء ، قال : الشاطبي :

وَيَاتَبِهُم شَافِ مَعَ النَّحلِ فَارَقُوا مَعَ الرُّومِ مَدَّاهُ خَفَيْفًا وَعَدَّلا

 <sup>(</sup>٢) ﴿ دینا قَیّما ﴾ قرأ نافع ، وابن کثیر ، وأبو عمرو بفتح القاف وکسر الیاء مشددة هکذا ﴿ قَیّما ﴾ والباقون بکسر القاف وفتح الیاء مخففة ﴿قَیّماً﴾ . قال الشاطبي :

وَكُسرٌ وَقَتَحٌ خَفٌّ في قَيَمًا ذَكَا

<sup>(</sup>٣) اشتملت هذه السورة المباركة - وكل سور القرآن مباركة طيبة نورانية - على ياءات الإضافة الآتية : ﴿ وجهي للذي ﴾ ، ﴿وبماتي لله ﴾ ، ﴿ هداني ربي إلى صراط مستقيم ﴾ ، ﴿ وإن هذا صراطي مستقيم ﴾ ، ﴿ إني أحاف ﴾ ، ﴿ إني أراك ﴾ ، ﴿ ومحياي ﴾ . ومن طعن في قراءة الإسكان فليس الطعن في محله ؛ لأن القراءة بالإسكان في الياءات في بعضها صحيح ومتواتر وروده ، قال الشاطبي :

ويَساءَاتُها وَجهي مَمَاتِي مُقبلا وَرَبِّي صِرَاطِي ثُمَّ إِني ثَلاثَةٌ وَمَحيَايَ والإسكانُ صَحَّ تَحمَّلا

#### سورة الأعراف()

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ ابن عامر ﴿قليلاً ما يتذكرون﴾ (٢) بياء وتاء ، وقرأه الباقون بتاء موحدة،
 وخفف الذال حفص وحمزة ، والكسائي وشددها الباقون ممن قرأه بتاء واحدة .

٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿ومنها تخرجون﴾ هنا ، ﴿وكذلك تخرجون﴾ وفي الروم والزخرف ﴿فاليوم لا تخرجون﴾ ، بفتح التاء والياء ، وضم الراء في الأربعة ، وقرأهن الباقون بضم التاء والياء ، وفتح الراء إلا ابن ذكوان ، قرأ هنا وفي الزخرف بفتح التاء ، وضم الراء ، ولم يختلف في الثاني من الروم وهو ﴿إذا أنتم تخرجون﴾ .
٣- قرأ نافع ﴿خالصة﴾ رفعًا ونصبها الباقون .

٤- قرأ حمزة ﴿ ربي الفواحش ﴾ بإسكان الياء وحذفها في الوصل النقاء

الساكنين وفتحها الباقون .

٥- قرأ ابن كثير وحمزة ﴿عن آياتي الذين﴾ بإسكان الياء وحذفها في الوصل
 لالتقاء الساكنين وفتحها الباقون .

٦- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿إني اصطفيتك﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ،
 وحذفوها في الوصل اللتقاء الساكنين وهذه الياءات ثابتة في الوقف .

٧- قرآ الحرميان ، وأبو عـ مرو ﴿إني أخـاف﴾ و ﴿من بعدي أعـجلتم﴾ بفتح
 الياءين وسكنها الباقون .

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف : مكية ، ماتتان وست آيات في الكوفي والمدنيين وخمسة في البصري . اختلفوا في خمس آيات : عد الكوفي ﴿ المص ﴾ وعد ﴿ كما بدأ كم تعودون ﴾ وعد البصري ﴿مخلصين له الدين ﴾ عد المدنيان ﴿ ضعفًا من النار﴾ وعد ﴿ الحسنى على بني إسرائيل ﴾ . والله أعلى وأعلم .
 (٢) قال الشاطبى :

وتذكُرُونَ الغَيبَ زِد مِن قَبلَ تَاتهِ ﴿ كَزِيمَا وَخِفُّ الذَّالِ كُم شَرَقًا عَلا

۸− قرأ حفص ﴿معي بني إسرائيل﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون ، وقد تقدم أصل ﴿عذابي أصيب﴾ .

٩- قرأ أبو بكر ﴿ولكن لا يعلمون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

١٠ قرأ حمزة والكسائي ﴿ لا يفتح ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء وخففه أبو
 عمرو وحمزة والكسائي وشدده الباقون .

١١ قرأ الكسائي ﴿قالوا نعم﴾(١) بكسر العين حيث وقعت وفتحها الباقون .

١٢− قرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي ﴿أَنْ لَعَنَةُ اللَّهُ﴾(٢) بتشديد ﴿أَنَّهُ وَنُصِبُ ﴿لَعَنَةُ ﴾ .

١٣− قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ يغشى الليل ﴾ هنا وفي الرعد بفتح الغين وتشديد الشين ، وقرأ الباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين فيهما .

15− قرأ ابن عامر ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات﴾ برفع الأربعة هنا وفي النحل ، وقرأ الباقون فيهما بالنصب إلا أنهم كسروا تاء مسخرات والكسرة علامة النصب ، ووافق حفص ابن عامر على رفع ﴿والنجوم مسخرات﴾ في النحل خاصة.

١٥ قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿نشرا﴾ بضم النون والـشين ، حيث وقع ،
 وابن عامر مثلهم غيـر أنه سكن الشين وحمزة والكسائي مثله غير أنهـما فتحا النون ،
 وقرأ عاصم ﴿بشر﴾(٣) بباء مضمومة وإسكان الشين جمع بشير .

17- قرأ الكسائي ﴿ما لكم من إله غيره ﴾ بخفض ﴿غير ﴾ حيث وقع ورفعه الباقون .

١٧ - قرأ أبو عمرو ﴿أبلغكم﴾ بإسكان الباء وتخفيف اللام حيث وقع ، وفتح الباقون الباء وشددوا اللام .

وَحَيثُ نَعَم بالكَسرِ في العَينِ رُتُّلا

وأن لَعنَةُ التَّخفيفُ والرَّفعُ نَصُّهُ سَمَا مَا خَلاَ البَّزِّي

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي:

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي:

ونُشْرًا سُكُونُ الضَّمِّ فِي الكُلِّ ذُلَّلا

١٨ - قرأ ابن عامر في قصة صالح ﴿وقال الملا﴾ بالواو وحذفها الباقون .

١٩ - قرأ نافع وحفص ﴿إنكم لتأتون﴾ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر ، وقرأ الباقون بالاستفهام ، وقد ذكرت أصولهم في باب الهمزة .

. ٢- قرأ الحرميان وابن عامر ﴿أُومن﴾ بإسكان الواو ، وفتحها الباقون ، وقد تقدم مذهب ورش في نقل الحركة .

٢١- قرأ نافع ﴿حقيق على﴾ بياء واحدة مفتوحة مشددة بعد اللام ، والباقون يلفظون بألف بعدها وهي في الخط ياء .

 ٢٢ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ﴿أرجته﴾ هنا وفي الشعراء(١) بالهمزة، وقرآه الباقون بغير همز ، وضم الهاء موصولة بواو ابن كثير وهشام ، وضمها مختلسة أبو عمـر ، وكسرها مـختلسة قـالون وابن ذكوان وسكنها عــاصم وحمزة ، وكــسرها موصولة بياء ورش والكسائي ، ولم يشبت أحد الواو والياء في الوقف . وقد تقدم أصل الروم والإشمام في بابه .

٢٣- قرأ حـمزة والكسـائي ﴿بكل سحار﴾(٢) هنا ، وفي يونـس بفـتح الحـاء مشددة وألف بعدها على وزن فعال ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢٤- قرأ الحرميان وحفص ﴿إن لنا لأجراً﴾(٣) بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وقرأ الباقون بالاستفهام وقد ذكرت أصولهم في باب الهمزة ، ولم يختلف في الشعراء أنه بالاستفهام .

<sup>(</sup>١) يخلص من ذلك أن ﴿ أرجه ﴾ فيها ست قراءات :

الأولى : لقالون ﴿ أَرْجِه ﴾ بترك الهمزة وكسر الهاء من غير صلة .

الثانية : لورش والكسائي ﴿ أرجهي ﴾ بترك الهمزة وكسر الهاء مع الصلة .

الثالثة : لعاصم ، وحمزة ﴿ أرجه ﴾ بترك الهمزة وسكون الهاء .

الرابعة : لابن كثير وهشام ﴿ أرجئهو ﴾ بالهمزة وضم الهاء مع الصلة .

الحامسة : لأبي عمرو ﴿ أرجُّه ﴾ بترك وضم الهاء من غير صلة .

السادسة : لابن ذكوان ﴿ أرجته ﴾ بالهمزة وكسر الهاء من غير صلة .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وَفِي سَاحِرٍ بِهَا وَيُونُسُ سَحَّارِ شَفَا وتَسَلَسَلا (٣) من الملاحظ هنا أن ﴿إن لنا لاجرا﴾ من المواضع السبعة التي يدخل فيها قولاً واحداً .

٢٥ – قرأ حفص ﴿ تلقف ﴾ هنا وفي طه والشعراء بإسكان اللام وشددوا القاف
 فيهن ، وقد ذكر تشديد البزي للتاء فيهن .

77− قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ آمنتم ﴾ هنا وفي طه والشعراء بهمزتين محققتين بعدهما ألف على الاستفهام ، وقرأ حفص فيهن بهمزة واحدة بعدها ألف على الخبر ، وقرأ الباقون فيهن بالاستفهام يحققون الأولى ويسهلون الثانية وألف بعدها ، إلا أن قنبلا وافق حفصًا في طه على الخبر ، ومضى مع الجماعة على الاستفهام هنا وفي الشعراء ، غير أنه يبدل الأولى في هذه السورة واوًا في الوصل خاصة ، فإذا ابتدأ حققها ولم يدخل أحد ممن سهل الثانية بين الهمزتين ألفًا كما فعل في أنذرتهم ونحوه لأنه لو فعل ذلك كان كأنه قد جمع بين أربع ألفات ، في أول كلمة لشبه الهمزة المفتوحة المسهلة بالألف وذلك غير مستعمل .

٢٧- قرأ الحرميان ﴿ سنقتل ﴾(١) بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة
 وضم الباقون النون وفتحوا القاف وكسروا التاء مشددة .

۲۸− قـرأ ابن عــامـر ، وأبو بكر ﴿ يعـرشون ﴾ هنا وفــي النحل بــضم الراء
 وكسرها الباقون .

٢٩− قرأ حمزة والكسائي ﴿ يعكفون ﴾(٢) بكسر الكاف وضمها الباقون .

٣٠ - قرأ ابن عامر ﴿ وَإِذْ أَنْجَاكُم ﴾ ٣٠ بألف بين الجيم والكاف ، وقــرأ الباقون بياء ونون وألف بينهما .

٣١− قرأ نافع ﴿ يقتلون ﴾ بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء مخففة وضم الباقون الياء وفتحوا القاف وكسروا التاء مشددة .

٣٢− قرأ حمـزة والكسائي ﴿ دكاء﴾ (٤) بالمد وهمزة مـفتوحة بعد المـد من غير تنوين ، وقرأ الباقون بتنوين الكاف من غير مد ولا همز .

٣٣− قرأ الحرميان ﴿ برسالتي﴾ (٥) بغير ألف عـلى التوحيد وقرأ الباقون بألف عـلى الجمع .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي : وَضُم في سَنَقَتُل واكسِر ضَمَّه مُتَثَقِلا وحَرِّك ذَكا حُسنِ

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي:

وَفَي يَعْكِفُونَ الضَّمَّ يَكْسِرِ شَافِيًا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

أنجى بِحذفِ اليَاءِ والنَّولِ كُفلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي:

وَدَكَاءَ لاَ تَنوينَ وامدُدهُ هَامِزًا شِفًا

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي:

وجَمع رِسَالاَتِي حَمَتهُ ذُكُرُوهُ

٣٤ - قرأ حمزة والكسائي ﴿سبيل الرشد﴾(١) بفتح الراء والشين وضم الباقون الراء وسكنوا الشين .

٣٥− قرأ حمزة والكسائي ﴿من حليهم﴾ بكسر الحاء وضمها الباقون .

٣٦ – قرأ حمزة والكسائي ﴿لَنْ لَمْ تَرْحَمْنَا ۚ (بِنَا وَتَغَفُّر لَنَا﴾ بالتاء فيهما ونصب رينا ، وقرأهما الباقون بالياء ورفع ربنا .

٣٧− قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ قَالَ ٣٠) ابن أمّ ﴾ هنا وفي طه بكسر الميم وفتحها الباقون فيهما .

٣٨− قرأ ابن عامر ﴿ ويضع عنهم آصارهم ﴾ بفتح الهمزة والصاد ، والف بعد الهمزة وأخرى بعد الصاد على الجمع ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان الصاد وحذف الألفين على التوحيد .

٣٩− قرأ نافع وابن عــامر ﴿ تغفر ﴾ بتاء مضمومة وفــتح الفاء ، وقرأ الباقون بنون مفتوحة وكسر الفاء .

٤٠ قرأ أبو عمرو ﴿ خطاياكم ﴾ بغير همز على وزن « قضاياكم » في البقرة ، وقرأ ابن عامر ﴿ خطيئتكم ﴾ بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وهمزة مفتوحة وتاء مرفوعة على التوحيد وقرأ نافع مثله إلا أنه زاد ألفًا بعد المهمزة على الجمع وقرأ الباقون كنافع غير أنهم كسروا التاء .

٤١ - قرأ حفص ﴿ معذرة ﴾ نصبًا ورفعها الباقون .

٤٢ – قرأ نافع ﴿ بيس ﴾ بكسر الباء وياء ساكنة بين الباء والسين ، وقرأ ابن عامر مثله غير أنه جعل مكان الياء همزة ساكنة ، وقرأ الباقون ﴿ بئيس ﴾ بفتح الباء وهمزة مكسورة بعدها وياء ساكنة بعد الهمزة على وزن فعيل ، واختلف عن أبي بكر فروي عنه كربيئس ﴾ على وزن فيعل ، وبالوجهين قرأت له .

٤٣ - قرأ أبو بكر ﴿ والذين يمسكون ﴾ بإسكان وتخفيف السين وفتح الباقون الميم وشددوا السين .

(١) قال الشاطبي :

وفي الرَّشْدِ حَرَّكَ وَافْتَحَ الضَّمُّ شُكْشُلا

(٢) قال الشاطبي :

وخَاطِب يَرحَمنَا وَيَغفِر لَنَا شَذَا ويَا رَبُّنَا رَفع لِغَيرِهُمَا انجَلاَ

(٣) قال الشاطبي :

٤٤− قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ﴿ من ظهورهم ذرياتهم ﴾(١) بألف وكسر التاء على الجمع وكسرتها علامة النصب وقرأ الباقون بحذف الألف ونصب التاء على التوحيد .

٥٤ – قرأ أبو عمرو ﴿أَنْ يقولُوا﴾ ﴿ أَوْ يقولُوا ﴾ ٢٠ بالياء وقر أهما الباقون بالتاء.

٤٦ قرأ حـمزة ﴿يلحدون﴾(٣) هنا وفي النحل، وحـم السـجدة بـفتح اليـاء والحاء، وضم الباقون الياء وكسروا الحاء فيهن غير أن الكسائي وافق حمزة في النحل فقط.

٤٧− قرأ الحرميان وابن عامر ﴿ وَأَنْذُرهُم ﴾ بالنون ، وقرأه الباقون بالياء ، وجزم الراء حمزة والكسائي ، ورفعها الباقون .

٤٨ - قـرأ نافع وأبو بكر ﴿ جعلا لـه شركا ﴾(<sup>١)</sup> بكسـر الشين ، وإسكان الراء وتنوين الكاف من غير مـد ، ولا همزة ، وقرأ الباقون بـضم الشين وفتح الراء ومدة وهمزة مفتوحة من غير تنوين جمع شريك .

٤٩ - قرأ نافع ﴿ لا يتبعوكم ﴾ ( ) هنا ، و ﴿ يتبعهم الغاوون ﴾ في الشعراء بإسكان التاء وفتح الباء ، وقرأهما الباقون بفتح التاء مشددة وكسر الباء .

· ٥- قرأ هشام ﴿ كيدون ﴾ بياء في الحالين وأثبتها أبو عمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

١٥− قرأ ابن كـثير وأبو عمـرو والكسائي ﴿ طيـف ﴾(١) بياء سـاكنة بين الطاء والفاء، وقرأ الباقون بألف وهمزة مكسورة بينهما .

٥٢ – قرأ نافع ﴿يمدونهم﴾♡ بضم الياء وكسر الميم وفتح الباقون الياء، وضموا الميم . ٥٣ - فيها سبع(٨) ياآت إضافة ، ومحذوفة مختلف فيهن وقد ذكرن .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي : وَيَقصُرُ ذُرِيَّاتٍ مَع فَتح تَاتِهِ (٢) قال الشاطبي : تَقُولُوا مَعًا غَيبٌ حَميدٌ. وفي الطُّورِ في الثَّاني ظَهيرٌ تَحَمَّلا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : وَحَيثُ يَلحِلُونَ بِفَتحِ الضَّمُّ والكَسر فُصُّلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي : وحَرَّك وضُمَّ الكِسرَ وامدُدهُ هَامِزًا ﴿ وَلا نُونَ شِرِكًا عَنِ شَذَا نَقَرٍ مَلا

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي : ولا يَتبعُوكُم خَفَّ مَع فَتح بَانه ويتبَعُهُم في الظُّلَّة احتلَّ واعتلا

<sup>(</sup>١) ﴿ طَائِفٌ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكســائي هكذا ﴿ طَيْفٌ ﴾ بحذف الآلف التي بعد الطاء وإثبات ياء ساكنة بعدها مكان الهمــزة على وزن ﴿ ضيف ﴾ وقرأ الباقون هكذا ﴿ طائف ﴾ بألف بعــدها الطاء وهمزة مكسورة من غير ياء على وزن ( فاعل ) ، قال الشاطبي رحمه الله : وقُل طَائِفٌ طَيفٌ رَضِيّ حَقَّهُ

<sup>(</sup>٧) قال الشاطبي : ويا يَمْدُونَ فاضُمم واكسر الضَّمُّ أعدًا

<sup>(</sup>٨) ورد في هذه السورة المباركة من ياءات الإضافـة سبع ياءات وهي : ﴿ حرم ربي الفواحش ﴾ ، ﴿ معى بنى =

# سورة الأنفال··· بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ نافع ﴿ مردفين ﴾(٢) بفتح الدال وكلسرها الباقون .

٢- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿إذْ يغشاكم﴾(٣) بفتح السين وإسكان الغين وألف بعد الشين ، وقرأه نافع بضم الياء وإسكان الغين وكسر الشين وياء ساكنة بعدها وقرأ الباقون مثله غير أنهم فتحوا الغين وشدد الشين ورفع النعاس ابن كثير وأبو عمرو ونصبه الباقون .

٣− قرأ الحرميان وأبو عـمرو ﴿وأن الله موهن﴾ ﴿ بفتح الواو وتشـديد الهاء وسكن الباقون الواو وخففوا الهاء وحذف حفص تنوينه وخفض كـيد ونَوَّنَهُ الباقون ونصبوا كيدًا .

٤− قدراً نافع وابن عامر وحفص ﴿وأن الله مع المؤمنين﴾ (٥) بفتح الهمزة وكسرها الباقون .

٥- قرأ ابن كـثير وأبو عـمرو ﴿بالعدوة﴾ في الموضعين بكـسر العين وضمها الباقون فيهما .

<sup>=</sup> إسرائيل ﴾ ﴿ من بعدي أعجلتم ﴾ ، ﴿إني أخاف ﴾ ، ﴿ إني اصطفيتك ﴾ ، ﴿ قال عدابي أصيب به من أشاء ﴾ ﴿ سأصرف عن آياتي الذين ﴾ . قال الشاطبي :
ورَبِّي مَعى بَعدي وإنِّي كلاهُما عَذَابِي آياتي مُضافَاتُهَا العُلا

 <sup>(</sup>١) سورة الانفال مدنية سبعون وخرمس آيات في الكوفي وست في البصري والمدنيين اختلفوا في ثلاث آيات عد
 الكوفي ﴿ بنصره وبالمؤمنين ﴾ عد المدنيان والبصري ﴿ ثم يغلبون ﴾ وعدوا ﴿ كان مفعولا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : وفي مُردفينَ الدَّالَ يَفتَحُ فَافعٌ

 <sup>(</sup>٣) ﴿يغشاكِم النعاس﴾ قرآ أبن كشير وأبو عمرو هكذا ﴿ يغشاكِم ﴾ بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وألف بعدها ، و﴿النعاس﴾ بالرفع فاعل ، وقرأ نافع ﴿يغشيكم﴾ بضم الياء وسكون الغين .

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي : ومُوهنُ بالنَّخفِيفِ ذَاعَ وفيهِ لَم يُنُّون لِحَفٍّ كَيدَ بالخَفضِ عُولًا

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي : وَبعدُ وإن الفَتحُ عَمَّ عَلا

٦- قـرأ نافع والبـزي وأبو بكر ﴿من حي﴾ بياءين مكسورة ومفـتوحة ، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة .

٧- قرأ الحرميان وأبو عـمرو ﴿إني أرى﴾ و ﴿إني أخـاف﴾ بفتح الـياءين ،
 وسكنها الباقون بياء وتاء ، وقد ذكرنا أصل الإدغام في بابه .

٨ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة ﴿ ولا تحسبن الذين كفروا ﴾ بالياء ، وقرآ الباقون بالتاء ، وقذ ذكر فتح السين وكسرها في البقرة .

٩- قرأ ابن عامر ﴿سبقوا أنهم﴾ بفتح الهمزة وكسرها الباقون .

· ١- قرأ أبو بكر ﴿وإن جنحوا للسلم﴾ بكسر السين وفتحها الباقون .

١١ - قرأ الحرميان وابن عامر ﴿وإن تكن منكم مائة﴾ و ﴿فإن تكن منكم مائة
 صابرة﴾ بالتاء ، وقرأهما الكوفيون بالياء ، وقرأ أبو عمرو الأوّل بالياء والثاني بالتاء .

١٢− قرأ عاصم وحمزة ﴿ضعفا﴾(۱) هنا ، وفي ثـــلاثة مــواضــع : في الروم بفتح الضاد إلا أن حفصًا كان يختار الضم في الروم ، وروايته الفتح وبالوجهين قرأت له فيها وضمها الباقون فيهما .

١٣ - قرأ أبو عمرو ﴿ أَن تكون له أسرى ﴾ (١) بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء .

١٤ - قرأ أبو عمرو ﴿قل لمن في أيديكم من الأساري﴾ بضم الهمزة وفتح السين والف بعدها وفتح الباقون الهمزة وسكنوا السين وحذفوا الألف، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

١٥− قرأ حمزة ﴿من ولايتهم ﴾(٣) بكسر الواو ، وفتحها الباقون .

١٦- فيها ياءان(٤) من ياءات الإضافة مختلف فيهما وقد ذكرنا ، وليس فيها محذوفة .

 <sup>(</sup>١) قرأ عاصم ، وحمزة بفتح الضاد في ضعفا وأجمع الباقون على ضمها ، قال الشاطبي :
 وَضُعُفًا بفتح الضَّمُ فَاشيه نُقُلا

 <sup>(</sup>۲) ما كان لنبي أن يكون له قرأ أبو عمرو هكذا تكون بتاء التأنيث ، والباقون على أصلها عند حفص قال الشاطبي:
 وأنت أن يكون مع الاسرى الأسارى حكا حلا

وأسرى ، والأسرى قُرئت بالإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وبالتقليل لورش .

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة وحده : مالكم من ولايتهم ، هنا بكسر الواو ، وقرأ حمزة أيضًا والكسائي معه : الولاية لله الحق في سورة الكهف بكسر الواو ، وقرأ غيرهما يفتحها .

 <sup>(</sup>٤) في السورة ياءان من ياءات الإضافة : ﴿إني أرى ما لا ترون ﴾ ﴿إني اخاف الله ﴾ قال الشاطبي :
 ولايتهم بالكسر فر وبكهفه شفا ومَعًا إنّي بياءين أقبلا

# سورة التوبة ··· بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿أَنْمَهُ﴾(١) بتحقيق الهمزتين حيث وقع ، وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء ولم يحل أحد بينهما بألف .

٢- قرأ ابن عامر ﴿لا أيمان لهم﴾(٣) بكسر الهمزة وفتحها الباقون .

٣- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿أَن يعمروا مسجد الله﴾ بإسكان السين وحذف الألف على التوحيد ، وقرأ الباقون بفتح السين ، والف بعدها على الجمع ، ولم يختلف في غيره .

٤- قرأ أبو بكر ﴿وعشيراتكم﴾ بألف على الجمع ، وحذفها الباقون على التوحيد ، ولم يختلف في غيرها .

٥ - قرأ عاصم والكسائي ﴿ عزيز ﴾<sup>(٤)</sup> بالتنوين وحذفه الباقون .

7- قرأ عاصم ﴿يضاهنون﴾ (٥) بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها ، وضم الباقون الهاء من غير همز بعدها .

(١) سورة التوبة مدنية ، مائة وتسع وعشرون آية في الكوفي وثلاثون في البصري والمدنيين ، اختلفوا في آيتين ، عد
 البصري ﴿ بريء من المشركين ﴾ عد المدنيان ﴿وعاد وثمود﴾ والله أعلى وأعلم .

(٢) قال الشاطبي :

ويُكسَر لاَ أَيمَانَ عِندَ ابنِ عَامِرٍ

(٣) قال الشاطبي :

وَوحَّدَ حَقٌّ مَسجِدَ اللَّهِ

(٤) قال الشاطبي :

وَنُوَّنُوا عُزُيرٌ رَضَا نَصٌّ وبالكَسر وُكُلا

ومن المعلوم هنا أن ورشًا في عـزير له ترقيق الـرَاء وهو أسم عربي لأنه من التـعزير وهو التـقوية وليـس اسمًا أعجميًا انظر الإرشادات (ص ١٩٠) .

(٥) قال الشاطبي :

يُضاهُونَ ضَمَّ الهَاءَ يكسو عاصم " وزد هَمزَةً مَضمُومَةٌ عَنهُ واعقلا

∨- قرأ ورش ﴿النسئ﴾ بياء مرفوعة مشددة ، وقـرأه الباقون بياء ساكنة بعدها همزة مرفوعة .

۸− قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿يضل بـه الذين﴾ بضم الياء وفـتح الضاد
 وفتح الباقون الياء وكسروا الضاد

٩- قرأ حمزة والكسائي ﴿أَن يقبل منهم﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

· ١ - قرأ حمزة ﴿ورحمة للذين﴾ بالخفض ورفعها الباقون .

۱۱- قرأ عاصم ﴿إِن نعف﴾ بنون مفتوحة وضم الفاء ، ﴿نعـذب﴾ بنون مضمـومة وفتح مضمـومة وفتح الذال ﴿طائفة﴾ رفعًا .

۱۲ – قـرأ أبو بكر وحمـزة والكسـائي ﴿معي أبداً﴾ بإسكان الياء ، وفتـحها الباقون، وفتح حفص ﴿معي عدوا﴾ وسكنها الباقون.

١٣− قرأ ابن كثيـر وأبو عمرو ﴿دائرة السوء﴾ هنا ، وفي الفـتح بضم السين وفتحها الباقون ، ولم يختلف في غيره .

١٤ قرأ ورش ﴿أَلَا أَنْهَا قَرِبةَ﴾ بضم الراء وسكنها الباقون، ولم يختلف في قربات.

١٥ قرأ ابن كثير ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ عند رأس مائة(١) بزيادة من
 وخفض التاء وحذفها الباقون ، ونصبوا التاء .

17− قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿إن صلاتك﴾ هنا ، و﴿أصلاتك﴾ في هود بالتوحيد ونصب التاء هنا ، والباقون بالجمع في الموضعين ونصب التاء هنا والكسر علامة النصب ، ولم يختلف في رفع التاء في هود .

وَمِن تُحتِهَا الْكُنِّيُّ جَرٌّ وَزَادَ مِن

<sup>(</sup>۱) قوله عند رأس مائة أي الآية رقم (۱۰۰) في التوبة منها قوله تعالى ﴿ لـهم جنات تجري تحتها الأنهار ﴾ وقد قرأ ابن كثير بزيادة ( من ) قبل ( تحـتها ) هكذا ﴿ لهم جنات تجري من تحتها الانهار ﴾ مع جر التـاء بالكسرة موافقة لرسم المصحف المكي والبـاقون بحذف من كمـا هو عند حفص ، مع فتح التاء مـوافقة لبقية المصاحف هكذا ﴿ لهم جنات تجري تحتها الانهار ﴾ قال الشاطبي :

١٢٤ \_\_\_\_\_ سورة التويـة

١٧ - قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي ﴿مرجون﴾ هنا و﴿ترجى﴾ في الأحزاب بغير همز وهمزهما الباقون .

1٨ - قرأ نافع وابن عامر ﴿الذين اتخذوا﴾ بغير واو عطف ، وأثبتها الباقون .

19− قرأ نافع وابن عاسر ﴿أفمن أسس بنيانه﴾(١) بضم الهمزة وكسر السين الأولى في الفعلين ورفع بنيانه في الموضعين ، وقرأهما الباقون بفتح الهمزة والسين ونصب بنيانه في الموضعين .

· ٢- قرآ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة ﴿شَفَّا جَرِفَ﴾ بإسكان الراء وضمها الباقون ، وأمال قالون وأبو عمرو وابن ذكوان وأبو بكر والكسائي ﴿هَارِ﴾٬٬٬ وقرأه ورش بين اللفظين ، وفتحه الباقون .

٢١ - قرأ ابن عامر وحفص وحمزة ﴿إلا أن تقطع﴾(٣) بفتح التاء وضمها الباقون.

٢٢ - قرأ حمزة والكسائي ﴿فيقتلون ويقتلون﴾ بضم الياء وفتح التاء في الأول،
 وفتح الياء وضم التاء في الثاني ، وقرأ الباقون ضد ذلك .

٢٣ قرأ حفص وحمزة ﴿كادن يزيغ ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٢٤ قرأ حمزة ، ﴿أولا ترون﴾(·) بالتاء وقرأه الباقون بالياء .

٢٥- فيها ياء(١) إضافة مختلف فيها ، وقذ ذكرنا ، وليس فيها محذوفة .

(١) قال الشاطبي :

وَعَمَّ بِلا وَاوِ الَّذِينَ وَضُمَّ في مَن اسَّسَ مَع كَسرٍ وَبُنيانُهُ وِلا

(٢) قال الشاطبي :

وَهَارِ رَوَى مُرو بُخلف صِد حَلا بِدَارِ ولا إمالة في لفظ « شفا » لكونه واويا ، وليس لقالُون إمالةً كبرى إلى في كلمة « هار » .

(٣) قال الشاطبي:

تُقَطَّعَ فَتحُ الضَّمَّ في كَامِلِ عَلا

(٤) قرأ حفص ، وحمزة هكذا يزيغ بياء التذكير ، وقرأ الباقون هكذاً تزيغ بتاء التأتيث ، قال الشاطبي :
 يَزيغُ عَلَى فَصل

 <sup>(</sup>٥) أولا يرون قرأ حمزة هكذا ﴿ ثرون ﴾ بتاء الخطاب ، وقرأ الباقون بياء الغيب هكذا ﴿ يرون ﴾ قال الشاطبي : يَرُونَ مُخَاطبًا فَشَا

 <sup>(</sup>٦) في هذه السورة المباركة من ياءات الإضافة ثنتان هما : ﴿ معي أبدًا ﴾ ، ﴿ معي عدوا ﴾ ، قال الشاطبي :
 وَمَعَى فيهَا بِيَاءَين جَمَّلا

سورة يونس \_\_\_\_\_\_ ١٢٥

# سورة يونس(۱) عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم

۱- فتح قالون وابن كثير وحفص راء ﴿السَّرِ﴾ و ﴿السَّرِ﴾ حيث وقع ، وقرأهما ورش بين اللفظين ، وأمالها الباقون .

٢- قرأ ابن كثير والكوفيون ﴿إن هذا لساحر﴾(٢) بفتح السين ، وألف بعدها
 وكسر الباقون الحاء ، وقرأ الباقون بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء .

٣- قرأ قنبل ﴿ضياء﴾ بهمزة مفتوحة بعد الضاد حيث وقع ، وقرأ الباقون بياء
 بعدها .

٤− قرأ ابن كثيـر وأبو عمرو وحفص ﴿يفصل الآيات لقـوم يعلمون﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

٥- قرأ ابن عامر ﴿ لقضيْ إليهم﴾ (٣) بفتح الـقاف والضاد والف بعـدها في اللفظ ﴿ أجلهم ﴾ نصبًا ، وقرأ الباقـون بضم القاف وكسر الضاد وياء مفـتوحة بعدها ﴿ أجلهم ﴾ رفعًا .

٦− قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿لَي أَن أَبَدُلُهُ﴾ و ﴿ إِنِّي أَخَـافَ ﴾(١) بفتح الياءين وسكنها الباقون .

٧- قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ﴿إن أُجرِي إلا ﴾ بفتح الياء حيث

<sup>(</sup>١) سورة يونس عليه السلام مكية ، مائة وتسع آيات وليس فيها اختلاف .

 <sup>(</sup>۲) قرآ ابن كثير ومعه عاصم وحمزة ، والكسائي هكذا ﴿ لساحر ﴾ بفتح السين وآلف بعدها وكسر الحاء ، وقرآ باقي القراء هكذا ﴿ لسحر ﴾ بكسر السين وحذف الآلف ورسكان الحاء ، قال الشاطبي :

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وَفِي قُضِيَ الفَتحانِ مَع آلف هُنَا ﴿ وَقُلُ اجَلُ المَوْوَعُ بِالنَّصِبِ كُمَّلًا (٤) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ﴿ لِي ان ﴾ و ﴿إَني اخاف﴾ بفتح الياء ، وسكنها البَاقون وهي ياء الإضافة .

وقع وسكنها الباقون .

۸− قرأ قنيل ﴿ولأدراكم﴾(١) بغير ألف قبل الهمزة ، وقرأ الباقون بألف قبلها ،
 وأمال أبو عــمرو وابن ذكــوان ، وأبو بكر وحمزة والــكسائي ﴿أدراكم﴾ و﴿أدرك﴾
 حيث وقع ، وقرأه ورش بين اللفظين ، وفتحه الباقون .

٩- قرأ حمزة والكسائي ﴿وتعالى عما يشركونَ ﴾ هنا وموضعين في النحل ،
 وموضعًا في الروم بالتاء ، وقرأهن الباقون بالياء .

١٠ قرأ ابن عامر ﴿ينشركم﴾(١) بفتح الياء ونون ساكنة بعدها وشين مضمومة بعد النون من « النشر » ، وقرأ الباقون بضم الياء وسين مفتوحة بعدها وياء مكسورة مشددة بعد السين من « التيسير » .

١١ - قرأ حفص ﴿متاع الحياة الدنيا﴾ بنصب العين ورفعها الباقون .

١٢ قرأ ابن كثير والكسائي ﴿قطعا﴾(٣) بإسكان الطاء وفتحها الباقون .

1٣− قرأ حمزة والكسائي ﴿هنالك تتلوا﴾(نا) بتاءين وقرأه الباقون بتاء وياء .

١٤ - قرأ نافع وابن عامر ﴿كلمات ربك﴾(٠) في موضعين في هذه السورة وموضع في المؤمن بألف على الجمع وقرأهن الباقون بغير ألف على التوحيد .

١٥ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ أَمِن لا يهدي ﴾ (١) بفتح الياء وإسكان الهاء ، وكسر

وَقَصُرُ وَلاَ هَادِ بِخُلْفٍ زَكَا

(٢) قال الشاطبي :

يُسيَّرُكُم قُلُ فِيهِ يِنشُرُكُم كَفَى

(٣) قال الشاطبي :

وإسكَانُ قطعًا دُونَ رَيب وُرودُهُ

(٤) قرأ حمزة والكسائي هكذا ﴿ تتلوا ﴾ بناءين ، والباقون هكذا ﴿ تبلوا ﴾ قال الشاطبي :
 وفي باء تبلوا التّاء شاع تَنزُلُا

(٥) قرأ الباقون هكذا ﴿ كلمت ربك ﴾ وهم أبن كثير ، وأبو عمرو وعاصم ، وحمزة والكسائي ، قال الشاطبي :
 وقُل كَلمات دُونَ مَا آلف ثَوَى وَفِي يُونُس والطُّرل حَامِيه ظَلَّلا

(٦) قال الشاطبي :

وَيَا لَا يَهِدُّي اكسِر صَيْفًا وَهَاهُ نَل وَأَخْفَى بَنُو حَمْدٍ وَخَفُّفَ شُلْشُلًا

 <sup>(</sup>١) جاء عن ابن كشير بخلف عن البزي في ﴿ ولا أدراكم به ﴾ حــذف الألف التي بعد اللام ، وللباقين إثباتها ،
 وهو الوجه الثاني للبزي ، قال الشاطبي :

أبو بكر الياء والهاء ، وفتح حفص الياء وكسر الهاء ، وفتح قالون وأبو عـمرو الياء وأخفيا فتحـة الهاء ، وقرأت الهاء أيضًا لقالون ساكنة ، وفـتح الباقون الياء والهاء وكلهم شددوا الدال إلا حمزة والكسائى خففاها .

17 - قرأ حمزة والكسائي ﴿ولكُن الناس﴾(١) بإسكان النون وكسرها في الوصل لالتقاء الساكنين ورفع الناس ، وقرأ الباقون بتشديد ونصب الناس .

١٧ – قرأ ابن عامر ﴿خير مما تجمعون﴾ (٢) بالتاء وقرأه الباقون بالياء .

1/ - قرأ الكسائي ﴿وما يعزب﴾ بكسر الزاي حيث وقع وضمها الباقون .

١٩- قرأ حمزة ﴿ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ برفع الراء فيهما ونصبهما الباقون .

· ٢- قرأ أبو عمرو ﴿وما جنتم به آلسحر﴾ بالهمز والمد على الاستفهام ، وقرأ الباقون بالف وصل على الخبر .

٢١ قرأ ابن ذكوان ﴿ولا تتبعان﴾<sup>(٣)</sup> بتخفيف النون وشددها الباقون .

٢٢ قرأ حمزة والكسائي ﴿آمنت أنه﴾(١) بكسر الهمزة وفتحها الباقون .

٢٣ قرأ أبو بكر ﴿ونجعل الرجس﴾ بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .

٢٤ قرأ حفص والكسائي ﴿ننج المؤمنين﴾(٥) بإسكان النون وتخفيف الجيم
 ولم يختلف في تشديد الأول .

٢٥- فيهـا خمس<sup>(۱)</sup> ياآت إضافـة مخـتلف فيـهن ، وقد ذكـرن ، وليس فيـها محذوفة مختلف فيها .

وَخَفَّفَ شُلْشُلا وَلَكِن خَفيفٌ وارفَع النَّاسَ عَنهُمَا

(٢) قرأ الباقون هكذا ﴿ خير تما يجمعون ﴾ ، قال الشَّاطبي :

وَخَاطَبَ فِيهَا يَجْمَعُونَ لَهُ مُلا

(٣) قال الشاطبي :

وَتُتَّبِعَانِ النُّونُ خَفَّ مَدَى وَمَاجَ بِالفَتحِ والإسكَانِ قَبَلُ مُثَقَّلًا

(٤) قرأ حمزة والكسائي هكذاً ﴿ آمنت أنه ﴾ بفتح الهمزة، وقرأ الباقون هكذا ﴿ آمنت إنه ﴾ بكسرها قال الشاطبي:
 وإنَّهُ أفتَح شَافيًا

(٥) اعلم أن القراء السبعة يقرءون ﴿ ننج ﴾ بحذف الباء وصلاً ووقفاً في الحالين ، وقد قرآ حفص والكسائي ﴿ننج﴾ بإسكان النون وتخفيف الجيم ، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم هكذا ﴿ ننج ﴾ قال الشاطبي :
 والجف تُنج رضاً علا

ويلزم تخفيف الجيم إسكان النون الثانية ، ويلزمَ تشديدَ اَلجيم لمن قرأ بالتشديد فتح الجيم الثانية .

(٢) في هذه السورة من ياءات الإضافة : ﴿ من تُلقاء نفسي إن أتبع ﴾ ، ﴿ قُلَ إِي وَرَبِي إِنْهُ لَحَقَ ﴾ ، ﴿ إِن أجري إلا على الله ﴾ ، ﴿ إِني أَخَافَ ﴾ ﴿ ما يكون لي أن أبدله ﴾ قال الشاطبي :

ونَّاكَ هُوَ النَّانِي وَنَفْسِي يَاوُهُمَّا وَرَبِّي مَع أَجْرِي وَإِنِّي وَكِي حُلَّى

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

## سورة هود عليه السلام(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أَخَافَ﴾ في الشلاثة المواضع هنا ، و﴿إني أَعظك﴾ و ﴿إني أَعوذ بك﴾ و ﴿شقاقي أنَّ بفتح الياءات ، وسكنهن الباقون .

٢- قرأ نافع ، وأبو عمرو ﴿عني أنه ﴾ و ﴿إني إذا ﴾ و ﴿نصحي أن ﴾ بفتح الياءات ، وسكنهن الباقون .

٣- قـرا نافع والبـزي وأبو عـمـرو ﴿ولكـني أريـكم﴾ و﴿إنـي أراكم﴾ بفتح
 الياءين، وسكنهما الباقون

- ٤- قرأ نافع والبزي ﴿فطرني أفلا﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٥ قرأ نافع وأبو عمرو ﴿ضيفي أليس﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ﴿توفيقي إلا بالله﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .

٧- قرأ الحرميان ، وأبو عمرو وابن ذكوان ﴿أرهطي أعز﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، وقد تقدم أصل ﴿أجرى إلا ﴾ و﴿إنى﴾ .

٨- قرأ ابن كشير وأبو عمرو والكسائي ﴿نوحًا إلى قومه أني﴾ بفتح الهمزة وكسرها الباقون .

٩- قرأ أبو عمرو ﴿بادئ الرأي﴾ بهمزة مفتوحة بعد الدال ، وقرأ الباقون بياء مفتوحة بعدها .

<sup>(</sup>١) سورة هود مكية ، مائة وعشرون وثلاث آيات في الكوفي ، وآيتان في المدني ، وآية في البصري ، وإسماعيل، اختلفوا في سبع آيات ، عد الكوفي والمدنيان ﴿ في قوم لوط ﴾ ، وعد الكوفي والمدني والبصري ﴿ منضود ﴾ وعدوا ﴿ أنا عاملون ﴾ عد المدنيان ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ عـد إسماعيل ﴿ من سجيل ﴾ عد الكوفي ﴿ إني بريء بما تشركون ﴾ عد الكوفي والبصري ﴿ ولا يزالون مختلفين ﴾ .

١٠ قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿فعمیت﴾ بضم العین وتشدید المیم وفتحها الباقون ، وخففوا المیم ، ولم یختلف في تخفیف الذي في القصص .

١١ − قرأ حفص ﴿من كل زوجين﴾ هنا، وفي المؤمنين بتنوين كل وحذفه الباقون .

۱۲- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿مجريها﴾(۱) بفتح الميم وضمها الباقون ، ولم يختلف في ضم ميم ﴿مرسيها﴾ وقد ذكرت الإمالة في بابها .

17− قرأ حفص ﴿يا بني ﴾(۱) هنا و﴿يا بني لا تقصص﴾ في يوسف ، و﴿يا بني إني أرى﴾ في الصافات بفتح الياء وكسرها الباقون فيهن إلا أن أبا بكر وافق حفصًا في هذه السورة ، ونذكر الاختلاف في لقمان في موضعه .

١٤ - قرأ الكسائي ﴿إنه عمل غير صالح﴾(٣) بكسر الميم وفتح اللام غير منونة ،
 ونصب غير وفتح الباقون الميم ورفعوا اللام منونة ورفعوا غير .

١٥ – قرأ ابن كثير ﴿فلا تسئلن﴾(٤) بفتح اللام والنون وتشديدها وقرأ نافع وابن عامر مثله إلا أنهما كسرا النون ، وسكن الباقون اللام وكسروا النون مخففة ، وأثبت ورش وأبو عمرو الياء في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

17 - قرأ نافع والكسائي ﴿ومن خزي يومئذ﴾ هنا ، و ﴿من عذاب يومئذ﴾ في المعارج بفتح الميم وكسرها الباقون فيهما .

1∨ – قرأ حفص وحمزة ﴿الا إن ثمود﴾ هنا ﴿وثمود﴾ في الفرقان والعنكبوت ﴿ثمود فما أبقى﴾ (٥) في النجم بغير تنوين ، وقرأ الباقون بالتنوين فيهن إلا أبا بكر وافق حفصًا وحمزة في النجم فقط، وخفض الكسائي لثمود ونونه وفتحه الباقون غير منون.

(١) قال الشاطبي :

فَعَمِيتَ اضْمُمهُ وَثَقُلُ شَذَا عُلا ﴿ وَفِي ضَمُّ مَجْرِاهَا سِوَاهُم

(٢) قال الشاطبي :

وَقَتْحُ يَا بُنِّي هُنَّا نَصٌّ

(٣) قال الشاطبي :

وفي عَمَلٌ فَتَحٌ وَرَفَعٌ وَنُونُوا وغَيرا رفَعُو إِلاَّ الكِسائيَّ ذَا الْمَلا

(٤) قال الشاطبي :

وتَسَالَني خِفُّ الكَهَفَ ظلُّ حِمًّا وَهَاهُنَّا فَصُنَّهُ وَافْتَحِ هُنَّا نَوْنَهُ دَلا

(٥) قال الشاطبي :

ثَمُودَ مَعَ الفُرقَانِ والعَنكَبوتِ لَم ۚ يُنُونُ عَلَى فَصلٍ وفي النَّجمِ فُصُّلا

10 – قرأ حـمزة والكسائي ﴿قال سلم﴾(١) هنا وفي الــذاريات بكســـر السين وإسكان اللام وحذف الألف وفتح الباقون السين واللام، وأثبتوا ألفًا بعد اللام فيهما.

٩١ - قرأ ابن عـامر وحفص وحـمزة ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾(١) بنصب الباء ورفعها الباقون .

· ٢- قرأ أبو عمرو ﴿ولا تخزوني﴾ بياء في الوصل خاصة، وحذفها الباقون في الحالين.

٢١ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿إلا امرأتك﴾ بالرفع ونصبها الباقون .

٢٢− قرأ ابن كــثير ﴿يوم يأت﴾ بياء في الحــالين ، وأثبتها نافع ، وأبو عــمرو والكسائي في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٢٣ قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿سعدوا﴾ (٣) بضم السين وفتحها الباقون .

٢٤ قرأ الحرميان وأبو بكر ﴿وإن كلا﴾(١) بتخفيف النون وشددها الباقون .

٢٥ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة : ﴿ لما ليوفينهم ﴾ هنا ، و ﴿ لما جميع ﴾ في يس ، و ﴿ لما متاع ﴾ في الزخرف ، و ﴿ لما عليها ﴾ في الطارق بشديد الميم إلا ابن ذكوان خففها في الزخرف وخففها الباقون فيهن ولم يختلف في غيرهن .

٢٦- قـرا نافع وحـفص ﴿وإليه يرجع الأمر﴾ بضم اليـاء وفتح الجيـم وفتح الباقون الياء وكسروا الجيم .

٢٧ - قرأ نافع وابن عامر وحفص ﴿وما ربك بغافل عما تعملون﴾ هنا ، وفي
 آخر النمل بالتاء وقرأهما الباقون بالياء .

٢٨ - فيها ثمانى عشرة(٥) ياء إضافة، وثلاث محذوفات مختلف فيهن، وقد ذكرن.

(١) قال الشاطبي :

هُنَّا قَالَ سِلمٌ كَسَرُهُ وَسَكُونُهُ ﴿ وَقَصَرٌ وَفَوقَ الطُّورِ شَاعَ تَنزُلَّا

(٢) قال الشاطبي :

وَيَعَقُوبَ نَصِبُ الرَّفعِ عَن فَاضِلِ كِلا

(٣) قال الشاطبي :

وفي سُعدُوا فاضمُم صحاباً

(٤) ﴿ وإن كلا لما ﴾ القراء فيها على أربع مراتب مي : الأولى : لنافع وابن كثير بتخفيف نون ﴿ وإن ﴾ وميم ﴿ لما ﴾ . الثالثة : لابن عامر ولك . الثالثة : لابن عامر وحفص وحمزة بتشديدهما . الرابعة : لشعبة بتخفيف النون وتشديد الميم .

(٥) في هذه السورة من ياءات الإضافة الآتي: ﴿عني إنه لفرح﴾ ، ﴿ إني إِنّا لمن الظالمين ﴾ ، ﴿ إني اختاف ﴾ في ثلاثة مواضع ، و﴿ إني اعظك ﴾ ، ﴿ إني اعـوذ بك ﴾ ﴿ إني اراكم ﴾ ﴿ إني اشهد الله ﴾ ، ﴿ في ضـيفي اليس ﴾ ، ﴿ ولكني اراكم ﴾ ، ﴿ وما توفيقي إلا بالله ﴾ ، ﴿ المعلى أعز ﴾ ، ﴿ وما توفيقي إلا بالله ﴾ ، ﴿ ارمطى أعز ﴾ ، ﴿ وطرني افلا ﴾ ، ﴿ إن أجري إلا ﴾ في الموضعين ، قال الشاطبي :

ويَاءَاتُهَا عَنْسَي وَإِنِّي ثَمَانِيكَ وَضَيْفِي وَلَكُنِّي وَنُصِحِي فَاقبَــــــــــلا شِقَاقِي وَتَوفِيقِي وَرَهطِي عُدَّهَا وَمَع فَطَرَنَ أَجْرِي مَعًا تُحصِ مُكْمِلا سورة يوسف \_\_\_\_\_\_\_ ١٣١

## سور يوسف عليه السلام (١) بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن عامر ﴿يا أبت﴾(١) بفتح التاء حيث وقع وكسرها الباقون ، ووقف ابن كثير ، وابن عامر ﴿يا أبه﴾ بالهاء ، ووقف الباقون بالتاء ، ولا ينبغي أن يعتمد الوقف عليه لأنه غير تام ولا كاف .

٢- قرأ ابن كثير ﴿آية للسائلين﴾ بغير الف على التوحيد ، وقرأ الباقون بالف على الجمع .

٣- قرأ نافع ﴿غيابات﴾ في الموضعين بالف على الجمع ، وقرأهما الباقون بغير الف على التوحيد ، واتفقوا على تشديد نون ﴿تأمنا﴾(٣) وإشمام النون الأولى الساكنة ، الضم في حال إدغامها ، وقد ذكر الهمز في بابه .

٤- قرأ نافع والكوفيون ﴿يرتعن ويلعب بالياء ، وقرأهما الباقون بالنون وكسر الحرميان عين ﴿يرتع وجزمها الباقون ولم يختلف في جزم ﴿نلعب ﴾ .

ويَا أَبْت افتَح حَيثُ جَا لابن عَامر

ومن الملاحظ هنا أن ابن كثير وقف على يا أبت بالهاء ووافقه ابن عامرٌ ، والباقون وقفوا عليها بالتاء .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف عليه السلام ، مكية ، ماثة وإحدى عشرة آية ، ليس فيها اختلاف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>٣) أصله ﴿ تأمنا ﴾ بنونين مظهرتين ، وقد أجمع القراء على عـدم إظهار النون الأولى ، واختلفوا بعد ذلك في
 كيفية القراءة على وجهين :

الأول : الإدغام مع الإشمام .

الثاني : اختلاس ضمتها .

<sup>(</sup>٤) القراء فيها على أربعة مراتب هي :

الأولى : لنافع ﴿ يرتع ﴾ بالياء وكسر العين .

الثانية : لعاصم وحمزة والكسائي ﴿ يرتع ﴾ بالياء وسكون العين .

الثالثة : لأبي عمرو وابن عامر ﴿ نُرْتُع ﴾ بالنون وجزم العين .

الرابعة : لابن كثير ﴿ نُرْتُع ﴾ بالنون وكسر العين ، من غير ياء .

٥ - قرأ الحرميان ﴿ليحزنني﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرا الحرميان وأبو عمرو ﴿ ربي أحسن ﴾ و ﴿ أراني أعصر ﴾ و ﴿ أراني أحمل ﴾ و ﴿ أراني أحمل ﴾ و ﴿ إني أنا أخوك ﴾ و ﴿ أبي أو ﴾ و ﴿ إني أعلم ﴾ بفتح الياءات وسكنها الباقون .

۷− قرأ نافع وأبو عمرو ﴿قال أحدهما إني﴾ و﴿قال الآخر إني﴾ و﴿يأذن لي﴾
 و﴿ربي إني تركت﴾ و﴿نفسي إن﴾ و﴿رحم ربي إن﴾ و﴿أست ففر لكم ربي إنه﴾
 و﴿وقد أحسن بي﴾ بفتح الياءات وسكنهن الباقرن

٨- قرأ الكوفيون ﴿آبائي إبراهيم﴾ و﴿لعلي أرجع﴾ بإسكان الياءين وفتحها الباقون.، وكذا الاختلاف في لعلي حيث وقع

٩- قرآ نافع وأبو عمرو ، وابن عامر ﴿وحزني إلى الله ﴾ بفتح الياء وسكنها
 الباقون .

١٠ قرأ ورش ﴿إخوتي إن ﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .

١١ - قرأ نافع ﴿سبيلي أدعو﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون . وقد تقدم أصل
 ﴿أنى أوفي﴾ وقراءة ورش وأبي عمرو في ترك الهمزة وحمزة في الوقف .

١٢- قرأ الكسائي ﴿الذيب﴾(١) بغير همز حيث وقع وهمزه الباقون .

١٣− قرأ الكوفيون ﴿يا بشرى﴾(٢) بألف تأنيث بعد الراء من غيــر ياء إضافة ، وقرأ الباقون بياء بعد الألف ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

١٤ قرأ نافع وابن ذكوان ﴿هيت لك﴾(٣) بكسر الهاء وياء ساكنة بعدها وفتح

الأولى : لنافع ، وابن ذكوان ﴿ هيتَ ﴾ بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة .

الثانية : لابن كثير ﴿ هَيتُ ﴾ بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء .

<sup>(</sup>١) ﴿ الذَّب ﴾ قرأ ورش ، والسوسي ، والكسائي بإبدال الهمزة في الحالين وكذا حمزة عند الوقف .

 <sup>(</sup>٢) قرأ عاصم ، وحــمزة والكسائي ﴿ يا بشرا ﴾ بغير ياء إضافة بعد الآلف الآخيرة ، والباقــون ﴿ يا بشراي﴾ بياء بعد الآلف مفتوحة وصلا وساكنة وقفاً .

<sup>(</sup>٣) القراء في ﴿ هيت ﴾ على أربع مراتب هي :

الثالثة : لهشــام ﴿ هِنْتَ ﴾ بكسر الهاء وهمزة ساكنة وفتح الناء ، وذكر الشــاطبي رحمه الله الخلاف له في ضم الناء خروج عن طريقًه فلا يقرأ له عن طريق الحرز والتيسير إلا بفتح الناء .

الرابعة : للباقين ﴿ هَيتَ ﴾ بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء .

التاء ، وقرأ هشام مثلهما إلا أنه همز مكان الباء همزة ساكنة ، وقرأ ابن كثـير بفتح الهاء ، وياء ساكنة بعدها وضم التاء ، وقرأ الباقون مثله إلا أنهم فتحوا التاء .

١٥ - قرأ نافع والكوفيون ﴿المخلصين﴾ حيث وقع إذا كان فيه الألف واللام
 بفتح اللام وكسرها الباقون ، ولم يختلف فيه إذا كان نكرة .

17− قرأ أبو عمرو ﴿حاشا لله﴾ بألف في الوصل في الموضعين واختلف عنه في الوقف ، والمشهور عنه حذفها فيه وبه آخذ ، وحذفها الباقون في الحالين ، ولا يتعمد الوقف عليه ؛ لأنه غير تام ولا كاف .

١٧− قرأ حفص ﴿دأبا﴾ بفتح الهمزة وسكنها الباقـون ، وقد تقدم تسهيلها في باب الهمز .

١٨− قرأ حمزة والكسائي ﴿وفيه تعصرون﴾ بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء .

19− قرأ قالون والبزي ﴿بالسوء إلا﴾ بإبدال همزة السوء واواً وإدغام الواو الأولى فيها ، والباقون على أصولهم المذكورة في باب الهمز ، وكلهم حققها في الوقف إلا ما ذكرت من وقف هشام وحمزة .

· ٢- قرأ ابن كثير ﴿حيث نشاء﴾ بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .

٢١− قرأ حـفص وحمـزة والكسائي ﴿لفتيانه﴾ بالف ونون مكسـورة بين الياء والهاء ، وقرأه الباقون بتاء مكسورة بينهما .

٢٢− قرأ حفص والكسائي ﴿يكتل﴾(١) بالياء ، وقرأه الباقون بالنون .

٢٣− قرأ حفص والكسائي ﴿خير حافظًا﴾ (٢) بفتح الحاء والف بعدها ، وكسر الفاء ، وكسر الباقون الحاء ، وحذفوا الألف وسكنوا الفاء .

٢٤− قرأ ابن كثير ﴿حتى تؤتوني﴾ بياء في الحالين وأثبتها أبو عمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

وَنَكْتَل بِيَا شَافٍ

<sup>(</sup>١) قرأ الباقون مكذا ﴿ نكتل ﴾ قال الشاطبي :

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

٢٥ - قرأ ابن كثير ﴿إنك لأنت يوسف﴾(١) بهمزة واحدة مكسورة على الخبر ،
 وقرأه الباقون بالاستفهام ، وهم علي أصولهم المذكورة في باب الهمزة .

٢٦ قرأ قنبل ﴿من يتق﴾ بياء في الحالين ، وحذفها الباقون فيهما .

٢٧- قرأ حفص ﴿نوحي إليهم﴾ هنا ، وفي النحل ، وموضعين من الأنبياء بنون وكسر الحاء وياء ساكنة بعدها فيهن ، وقرأهن الباقون بالياء وفتح الحاء ، وألف بعدها في اللفظ وهي في الخط(١) ياء إلا حمزة والكسائي وافقا حفصًا على الثاني من الأنبياء فقط ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢٨ قرأ الكوفيون ﴿قد كذبوا﴾ بتخفيف الذال وشددها الباقون .

٢٩ - قرأ ابن عامر وعاصم ﴿فنجي من نشاء﴾(٣) بنون واحدة وتشديد الجيم ،
 وفتح الياء ، وقرأه الباقون بنونين مضمومة وساكنة ، وتخفيف الجيم وإسكان الياء .

٣٠ فيها اثنتان وعشرون ياء إضافة(١) ، ومحذوفتان مختلف فيهن . وقد ذكرن

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن كثير ، بهمزة واحدة مكسورة على الإخبار ، والباقون بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام التقريري ، وهم على أصولهم في الهمزتين ، فقالون وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وورش بالتسهيل مع عدم الإدخال ، وهشام بالتحقيق مع علام الادخال .

 <sup>(</sup>٢) من الملاحظ هنا أن حفصًا تفرد بالقراءة بنون العظمة في ﴿ نوحي ﴾ ويتطلب ذلك كسر الحاء ، والباقون هكذا
 ﴿ يوحَى ﴾ ويتطلب ذلك فتح الحاء ، قال الشاطبي :

ويُوحي إليهم كَسرُ حَاء جَميعًا وَنُونٌ عُلا يُوحَى إليهِ شَذًا عَلا

 <sup>(</sup>٣) قرأ الباقون هكذا ﴿ نُشْجِي مَن نَشَاء ﴾ قال الشاطبي :
 وثّاني نُنجى احذف وَشَدَّد وَحَرِّكَا كذا نَل

<sup>﴿</sup> اَبِائِي إِبْرَاهِيمِ ﴾ ، ﴿ اَبِي أَو يَحْكُمِ ﴾ . قال الشاطبي :

وَأَنِّي وَإِنِّي الْخَمْسُ رَبِّي بِالرَبْــــِمِ أَرَانِي مَعًا نَفْسِي لَيحزُنْنِي حُلَى

وفِي إِخْوتِي حُزْنِي سَبِيلِي بِي وَكِي لَعَلِّي آبَائِي أَبِي فَاحْشَ مُوحَلا

#### سورة الرعد··· بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن كـــثير وأبو عمــرو وحفص ﴿وزرع ونخيل صنوان(١) وغير﴾ برفع الأربعة ، وخــفضهــا الباقون ، ولا اخــتلاف في رفع ﴿وجنات﴾ ، ولا في خــفض ﴿صنوان﴾ الآخر .

٢- قرأ ابن عامر وعاصم ﴿يسقي﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

٣- قرأ حمزة والكسائي ﴿ويفضل﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالنون ، واختلفوا في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر (٣) موضعًا هنا موضع ، وفي سبحان موضعان ، وفي المؤمنين موضع في آية سبع وستين منها ، وفي النمل موضع ، وفي العنكبوت موضع ، وفي الصافات موضعان الثاني منها في العنكبوت موضع ، وفي الواقعة موضع ، وفي النازعات موضع ، فقرأ نافع آية ثلاث وخمسين ، وفي الواقعة موضع ، ولي النازعات موضع ، فقرأ نافع والكسائي في ولاستفهام في الأول ، والإخبار في الثاني وخالف نافع أصله في النمل والعنكبوت فأخبر بالأول منهما ، واستفهم بالثاني ، وجمع الكسائي بين

(٢) قال ألشاطبي :

بِنُوَانِ أُوَّلًا لَدَى خَفْضِهَا رَفَعٌ عَلَي حَقُّهُ طُلا

وزَرع نَخِيلٍ غَيرِ صِنوَانٍ اوَّلا

(٣) هذه المواضع وردت في تسع سور كالآتي :
 ١- ﴿الله كنا ترابًا إثنا لفي خلق جديد ﴾ في الرعد .

٢٠ ﴿ أَتَذَا كِنَا عَظَامًا رَفَاتًا أَتِنَا ﴾ في الإسواء .

٤- ﴿ أَتُذَا مِننَا وَكِنَا تَرَابًا وَعَظَامًا آثنًا ﴾ في المؤمنون .

ه حر المعاد المعاد ولك الرابي وعطاما الما له ولي الموام

٥- ﴿ أَتَذَا كَنَا تُرَابًا وَآبَاوْنَا أَثْنَا ﴾ في النمل .

٦− ﴿ أَتَنكُم لِتَأْتُونَ الْفَاحَشَةَ ﴾ ، ﴿أَثْنَكُم لِتَأْتُونَ الرَّجَالُ ﴾ في العنكبوت .

٧− ﴿ أَنْذَا صَلَّلْنَا فِي الأرض أَنْنَا لَفِي خَلْقَ جَدِيدٌ ﴾ في السجدة .

٨، ٩- ﴿ أَنْذَا مِننَا وَكُنَا تُرَابًا وَعَظَّامًا آئنًا ﴾ في الصافات .

١- ﴿ اُءَذَا مَتِنَا وَكِنَا تُرَابًا وَعَظَامًا آثِنَا ﴾ في الواقعة .

١١− ﴿ أَنْنَا لِمُرْدُودُونَ فِي الْحَافَرَةَ أَءَذَا كَنَا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ في والنازعات .

ولقد تكرر لفظ الاستفهام في القرآن الكريم في أحد عشر موضعًا في تسع سور كما اتضح لنا في هذه المواضع التي بيناها في سورها ، والله أعلى وأعلم .

 <sup>(</sup>١) سورة الرعـد مدنية أربعـون وثلاث آيات في الكوفي ، وأربع في المدنيين وخمس في البصري : اخـتلفوا في
ثلاث آيات ، عد الكوفي والبـصري ﴿ من كل باب ﴾ ، عد البـصري والمدنيان ﴿ الظلمـات والنور ﴾ وعدوا
﴿ لفى خلق جديد ﴾ .

الاستفهامين في العنكبوت، وأخبر ابن عامر بالأول منهن واستفهم بالثاني، وخالف أصله في النمل والواقعة والنازعات، فاستفهم بالأول من النمل والنازعات، وأخبر بالثاني، وجمع بين الاستفهامين فيهن جميعًا إلا ابن كثير وحفصًا خالفا أصليهما في العنكبوت فأخبرا بالأول واستفهما بالثاني، وهم أجمعون على أصولهم في الهمزتين المفتوحة والمكسورة من كلمة إلا أن هشامًا حقق الهمزتين، وأدخل بينهما ألقًا في كل ما استفهم به من هذه المواضع وزاد ابن عامر والكسائي نونًا في قوله تعالى: ﴿إننا لمخرجون ﴾ والنمل، ووقف ابن كثير على هاد، ووال، وواق، وراق. حيث وقعت بالياء، ووقف الباقون بغيرياء، ولم يختلف في تنوينها في الوصل.

٤- قرأ ابن كثير ﴿المتعالي﴾(١) بياء في الحالين وحذفها الباقون في الحالين .

٥- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿أَمْ هَلْ تَسْتُوي﴾ بالياء وقرأه الباقون بالتاء.

٢- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿وعما يوقدون﴾(١) بالياء، وقرأه الباقون بالتاء.

٧- قرأ الـبزي ﴿أفلم يايس﴾ بألف بين ياءين مفتـوحتين دون همـز ، وقرأ
 الباقون بياءين بعدهما همزة مفتوحة دون الف ، وقرأت له أيضًا كالجماعة .

٨- قرأ الكوفيون ﴿وصدوا عن السبيل﴾ (٣) هنا ، و﴿صد عن السبيل﴾ في المؤمن ، بضم الصاد وفتحها الباقون فيهما .

٩- قرأ ابن كــثير وأبو عمــرو وعاصم ﴿ويثبت﴾(١) بإسكان الثاء ، وتخــفيف
 الباء، وفتح الباقون التاء وشددوا الباء ، ولم يختلف في غيره .

١٠ قرأ الحرميان، وأبو عمرو ﴿وسيعلم (٥) الكافر﴾ بالتوحيد على وزن فاعل، وقرأ الباقون بالجمع على وزن فعال.

وليس فيها ياء إضافة مختلف فيها ، وفيها محذوفة مختلف فيها، وقد ذكرت.

 <sup>(</sup>١) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء هكذا ﴿ يوقدون ﴾ والباقون هكذا ﴿ توقدون ﴾ قال الشاطبي :
 وبعد صحاب يوقدون

<sup>(</sup>٢) قراءة البزي بخلف عنه بتقديم الهمزة وجعلها في موضع الباء مع إيدالها الفًا ، قال الشاطبي : ويَياسُ مَعًا واستَيَأْسُ استَيَأْسُوا ويَيَاسُوا اقلب عَن البَزِّي بخُلف وابدلا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وَضُمُّهُمْ وَصُلُّوا ثُوَى

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

وَيُثبتُ فِي تَخفِيفِهِ حَقُّ نَاصِرٍ

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي :

وَفِي الكَافِرُ الكُفَّارُ بِالْجَمعِ فُلَلا

#### سورة إبراهيم عليه السلام(١) بسم الله الرحمن الرحيم

۱− قرأ نافع ، وابن عامر ﴿الله الذي﴾(١) بالرفع وخفضه الباقون ، وكل من رفع الهاء أو خفضها إذا ابتدأ الاسم حركها بحركتها في الوصل .

٢- سكن أبو عمرو باء ﴿سبلنا﴾ هنا ، وفي آخر العنكبوت ورفعها الباقون .

٣− قرأ ورش ﴿وعيدي﴾ بياء في الوصل خاصة حيث وقع وحذفها الباقون في الحالين .

٤- قرأ حمزة والكسائي ﴿خالق السموات والأرض﴾ (") و﴿خالق كل دآبه﴾ في النور بألف بين الخاء واللام ، وكسر اللام ورفع القاف ، وقرأه الباقون فيهما بحذف الألف وفتح اللام والقاف وخفض حمزة والكسائي ﴿والأرض﴾ و ﴿كل ﴾ في النور ونصبهما الباقون ، ولم يختلف في خفض تاء ﴿ السموات ﴾ هنا .

٥- قرأ حفص ﴿وما كان لي﴾ (١) بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ حمزة ﴿بمصرخى﴾(٥) بكسر الياء ، وفتحها الباقون .

خَالِقُ امدُدهُ واكسِر وارفَع القَافَ شُكشُلا وفي النَّورِ واخفِضْ كُلَّ فِيهَا والأرضَ هَاهُنَّا (٤) فتح حفص ياء الإضافة في حالة الوصل فقط ، وسكنها الباقون في الوصل .

(٥) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>١) سورة إبراهيم عليه السلام مكية : خمسون وآيتان في الكوفي وأربع في المدني ، وآية في البصري اختلفوا في
ست آيات . عد الكوفي والمدني ﴿بخلق جديد﴾ عد الكوفي والبصري وإسماعيل ﴿ وفرعها في السماء ﴾ عد
الكوفي والمدنيان ﴿ الليل والنهار ﴾ والله أعلى وأعلم .

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر ﴿ إلى صراط العزيز الحميـ الله﴾ برفع خفض الهاء من لفظ الجلالة ، فتكون قراءة الباقون
 بخفض الهاء ، قال الشاطبي :

وفي الخَفضِ في اللَّهِ الذِي الرَّفعُ عَمَّ (٣) قـرأ حمـزة والكسـائي ﴿ خـالق ﴾ مع رفع القـاف والسمـوات والأرض بالخـفض ، وقرآ الـباقــون ﴿ خلق واالسموات﴾ بالنصب بالكسرة ، والأرض بالنصب بالفتحة . قال الشاطبي :

مُصرِحيَّ اكسر لحَمزةَ مُجملا

٧- قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿لعبادي(١) الذين﴾ بإسكان الياء وحذفها
 في الوصل لالتقاء الساكنين وفتحها الباقون ، ولم يختلف في ثبوتها في الوقف .

٨- قرأ الحرميان ، وأبو عمرو ﴿إني أسكنت﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .

9- قرأ أبو عمرو ﴿أشركتموني﴾ بياء في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

١٠ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ليضلوا عن سبيله﴾(١) هنا ، وليضل في الحج،
 ولقمان ، والزمر بفتح الياء ، وضمها الباقون فيهن .

۱۱ – قرأ البزي ﴿وتقبل دعائي﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها ورش ، وأبو عمرو وحمزة في الوصل خاصة وحُذفها الباقون في الحالين .

17 − قرأ الكسائي ﴿وإن كان مكرهم لتزول﴾(٣) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية وكسر الباقون الأولى ، ونصبوا الثانية .

١٣- فيها أربع ياءات إضافة ، وثلاث محذوفات مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ﴿ إِني أسكنت ﴾ قرأ الحرميان : نافع وابن كشير وأبو عمرو بفتح ياء الإضافة في حالة الوصل وقرأ الباقون باسكانها .

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر ونافع والكوفيون بضم الياء في ﴿ ليضلوا عن سبيله ﴾ هنا ، ﴿ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ﴾ في الحج ، ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾ في لقمان ، ﴿ وجعل لله أنداها ليضل عن سبيله ﴾ بالزمر فتكون قراءة ابن كثير وأبي عمرو بفتح الياء في الاربعة قال الشاطبي :
وضم كفا حصن يَضلُوا يَضلُوا عَن

 <sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :
 وفي لتَزُولَ الفَتحُ وارفَعهُ رَاشدًا وَمَا كَانَ لي إنَّى عبَادي خُذ مُلا

قرأ الكسائي لتزول منه الجبال بفتح اللام الأولى ورفع الثانية ، وقرأ غيره بكسر الأولى ونصب الثانية . ومن الملاحظ أن ياءات الإضافة في هذه السورة هي : ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ﴾ . ﴿ إني أسكنت ﴾ ، ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ﴾ . ﴿ إني

#### سورة الحجر‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ نافع وعاصم ﴿ربما﴾(٢) بتخفيف الباء وشددها الباقون .

٢- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ما ننزل الملائكة﴾ (٣) بنون مضمومة ، وكسر الزاي ، ونصب الملائكة ، وقرأ أبو بكر بتاء مضمومة ، وفتح الزاي ، ورفع الملائكة ، وقرأ الباقون مثله إلا أنهم فتحوا التاء ، وقد ذكر تشديد التاء في البقرة .

٣- قرأ ابن كثير ﴿سكرت﴾ بتخفيف الكاف وشددها الباقون .

٤− قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿نبى ﴿نَا عَبَادِي﴾ ﴿أَنْسَى أَنَا ﴾ و﴿ إِنِّي أَنَا النَّذِيرِ ﴾ بفتح الياءات وسكنهن الباقون .

٥ - قرأ نافع ﴿بناتي إن كنتم فاعلين﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ الحرميان ﴿فبم تبشرون﴾(٥) بكسر النون وفـتحها الباقـون وشددها ابن
 كثير وخففها الباقون .

٧- قرأ أبو عمرو والكسائي ﴿يقنط﴾(١) هنا ، وفي الروم والزمر ، بكسر النون
 وفتحها الباقون فيهن ، ولم يختلف في فتح النون في الماض .

٨- قرأ حمـزة والكسائي ﴿لمنجوهم ﴾ (٧) بإسكان النون وتخفيف الجيم وفـتحها الباقون وشددوا الجيم .

٩- قرأ أبو بكر ﴿قدرنا(^) أنها﴾ هنا، وفي النمل بتخفيف الدال وشددها الباقون.

١٠ فيها أربع ياآت إضافة مختلف فيهن، وقد ذكرن، وليس فيها محذوفة مختلف فيها .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر مكية ، تسعون وتسع آيات ، ليس فيها اختلاف . (٢) قال الشاطبي : وَرُبُّ خَفِيفٌ إِذْ نَمَا

 <sup>(</sup>٣) قرأ أبو بكر بناء مضمومة ، وفتح الزاي ، ورفع الملائكة هكذا ﴿ تُنزَلُ ﴾ وقرأ الباقون بناء مفتوحة هكذا
 ﴿ تَنزَّلُ ﴾ ، قال الشاطبي : تَنزَّلُ ضَمَّ التَّاء لِشُعبة مثلًا وبالنَّون فيها واكسِر الزَّايَ وانصِبِ المُلائكة المرفوع عَن شَائد عُلا

<sup>(</sup>٤) من الملاحظ هنا في ﴿ نبئ ﴾ ، و﴿نبتهم﴾ أن القراء السبعة على عدم إبدالً الهمزة ، إلا حمزة عند الوقف فإنه يبدلها وله حينذ ضم الهاء وكسرها في ﴿ونبتهم﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي : ﴿ وَثُقُلَّ لَلمَكُيِّ نُونُ نُبَشِّرُونَ ﴿ وَاكْسِرِهُ حِرْمِيًّا وَمَا الحَلْفُ اوَّلاً

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : وَيَقْنَطُ مَعَهُ يَقَنَطُونَ وَتَقَنَطُوا وَهُنَّ بِكَسِرَ النَّوْنَ رِافَقَن حُمَّلا

 <sup>(</sup>٧) قال الشاطبي : ومُنجُوهُمُ خِفٌ وفي العَنكُبُوتِ تُنجِينَ شَفَا

<sup>(</sup>٨) قال الشاطبي : قَلَرَنَا بِهَا والنَّملِ صِف

#### سورة النحل‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١- قـرا أبو بكر ﴿تنبـت لكم﴾ بالنون ، وقـراه الباقـون بالياء ، وقـد ذكرت ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات﴾ ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخرات﴾ ﴿ قَي الأعراف ، و ﴿تشركون﴾ في يونس.

٢- قرأ عاصم ﴿والذين يدعون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٣- قرأ البزي ، ﴿ شركائي ﴾ بغير مد ولا همز ، وقرأ الباقون بالمد والهمز .

٤- قرأ نافع ﴿تشاقون﴾ (٣) بكسر النون وفتحها الباقون .

٥ - قرأ حمزة ﴿الذين يتوفاهم الملائكة﴾(١) في الموضعين بالياء وقرأهما الباقون بالتاء ، وقد ذكرت الإمالة في بابها ، وقد ذكر ﴿إلا أن يأتيهم الملائكة﴾(١) في الأنعام.

٦- قرأ الكوفيون ﴿فإن الله لا يهدي﴾(١) بفتح الياء وكسر الدال وياء ساكنة بعدها ، وقرأه الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها في اللفظ، وهي في الخط ياء .

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿أولم تروا إلى ما خلق الله﴾ ٧ بالتاء، وقرأ الباقون بالياء .

(٢) قال الشاطبي:

والشَّمسُ مَع عَطفِ الثَّلاثَة كُمَّلا وفي النَّحلِ مَعهُ في الآخِيرَينِ حَفْصُهُم

(٣) قال الشاطبي :

وَمِن قَبَلُ فِيهِم يَكْسِرُ النُّونَ نَافعٌ

(٤) قال الشاطبي :

مَعًا يَتُوفَاهُم لِحَمزَةَ وُصُلا

(٥) قال الشاطبي :

وَيَالَيْهِمِ شَافٍ مَعَ النَّحلِ

(٦) قال الشاطبي :

سَمَا كَاملاً يَهدي بِضَمَ وَفَتحَة (٧) ﴿ أَو لَم يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللّه ﴾ قرأ حمزة والكسائي هَكذا ﴿ أُولَم تَرُوا ﴾ ، قرأ الباقون هكذا ﴿ أُولَم يُرُوا﴾ قال الشاطبي :

<sup>(</sup>١) سورة النحل مكية مائة وعشرون وثمان آيات ، ليس فيها اختلاف .

٨- قرأ أبو عمرو ﴿تَفْيِئُو﴾ (١) بتاءين ، وقرأه الباقون بياء وتاء .

٩- قرأ نافع ﴿مفرطون﴾ بكسر الراء ، وفتحها الباقون .

١٠ - قـرأ نافع ، وابن عــامــر ، وأبو بكر ﴿نسقيكم﴾(١) هنا ، وفي المــؤمنين بفتح النون ، وضمها الباقون فيهما ، ولم يختلف في غيرهما .

11- قرأ أبو بكر ﴿ أَفِينَعِمَةُ اللَّهُ يَجِحُدُونَ ﴾ (٤) بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

١٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿من بطون أمهاتكم﴾ هنا ، وفي الزمر وفي النجم أو ﴿بيوت أمهاتكم﴾ في النور بكسر الهمزة ، وضمها الباقون فيهن وكسر حمزة الميم فيهن وفتحها الباقون ، ولم يختلف في ضم الهمزة وفتح الميم في الابتداء بها .

١٣− قرأ ابن عامر وحمزة ﴿ أَلَم تروا إلى الطير﴾ ﴿ الناء وقرأه الباقون بالياء .

١٤- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿ظعنكم﴾ بإسكان العين وفتحها الباقون .

١٥ - قرأ ابن كثير وعاصم ﴿ولنجزين الذين صبروا﴾(٠) بالنون وقرأه الباقون بالياء ، ولم يختلف في الثاني .

١٦ – قرأ ابن عامر ﴿ من بعد ما فتنوا﴾ (١) بفتح الفاء والتاء ، وضم الباقون الفاء وكسروا التاء .

١٧ – قرأ ابن كـــثير ﴿ ولا تك في ضـــيق﴾ (٧) هنا ، وفي النمل بكــسر الضــاد وفتحها الباقون فيهما .

١٨- ليس في السورة ياء إضافة ولا محذوفة مختلف فيها .

 <sup>(</sup>١) قال الشاطبي : يَتَفَيْو المؤنَثُ للبَصري
 (٢) قال الشاطبي : وحَقُّ صحاب ضَمُّ نُسفيكُم مَعًا

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو بكر بالناء هكذا ﴿ أَفُبُنِعِمَةُ اللَّهُ تَجِحُدُونَ ﴾ ، وقرأ الباقون بالياء هكذا ﴿ أَفبنَعِمَةُ السَّلَهُ تَجِحُدُونَ﴾ ، قال الشاطبي: لشُعيّة خاطب يَجحدُونَ مُعَلّلا

<sup>(</sup>٤) قرأ الباقون بالياءَ هكذا ﴿ أَلَم يروا إلى الطير﴾ قال الشاطبي : وخَاطِب تَرَوا شَرَعًا والآخرُ في كِلا

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي :

وَظَعَنِكُم إِسكَانُهُ فَاتْعٌ وَيَجزِينً الذِينَ النُّونُ دَاعِيهِ نَوَّلا

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتَنُوا ﴾ قرأ ابن عامر بفتح الَفَاءُ وَالتّاء هكذًا ﴿ مَنَ بَعَد مَا فَتَنُوا ﴾ وقرأ الباقونَ بضم الفاء وكسر التاء هكذا ﴿ مَن بعد مَا فَتَنُوا ﴾ قال الشاطبي : سوى الشَّامِ ضُمُّوا واكسِروا فَتَنُوا لَهُم

<sup>(</sup>٧) ﴿ ضيقَ﴾ قرأ ابن كـثير وحده في الوضعينُ من هذه السورة والنمل بكسر الضاد هكذا ﴿ ضيق ﴾ والباقون بفتحها ، قال الشاطبي :

ويكسَرُ في ضَيق مَعَ النَّمل دُخلُلا

#### سورة سبحان‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عمرو ﴿ الا يتخذوا ﴾ بياء وتاء ، وقرأه الباقون بتاءين .

٢− قرأ الكسائي ﴿لنسوء﴾(١) بالنون وقرأه الباقون بالتاء ونصب الهمزة من غير
 واو وبعدها ابن عامر، وأبو بكر، وحمزة والكسائي، وضمها الباقون وبعدها واو ساكنة .

٣− قرأ ابن عامر ﴿يلقاه منشورا﴾ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف ، وفتح الباقون الياء وسكنوا اللام ، وخففوا القاف ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٤- قرأ حمزة والكسائي ﴿إما يبلغان﴾(٣) بألف بعد الغين وكسر النون ، وحذف الباقون الألف ، وفتحوا النون ولم يختلف في تشديدها .

٥- قرأ ابن كشير وابن عامر ﴿أف﴾(٤) هنا ، وفي الأنبياء والأحقاف بفتح الفاء، وكسرها الباقون ونونها نافع وحفص فقط .

٦- قرأ ابن كثير ﴿خطاء﴾(٠) بكسر الخاء وفتح الطاء، وألف بين الطاء والهمزة،
 وفتح ابن ذكوان الخاء والطاء، وحذف الألف وكسر الباقون الخاء وسكنوا الطاء
 وحذفوا الألف .

ليَسُوء نَونُ رَا وضَمُّ الهَمزِة والمدُّ عُدُّلا سَمَا

يَبِلُغَنَّ امدُدهُ واكسِر شَمَردُلا وَعَن كُلُهم شَدَّد (٤) نون حفص ونافع ﴿ أف﴾ فقط والباقون بدون تنوين ، قال الشاطبي : وفا أف كُلُها بفتح دَنَا كُفْرًا ونَوْن عَلَى اعتلا

(٥) قال الشاطبي :

وبالفَتحِ والتَّحرِيكِ خِطأ مُصَوَّبٌ ﴿ وَحَرَّكُهُ الْمُكِّيُّ وَمَدَّ وَجَمَّلا

<sup>(</sup>١) هي سورة الإسراء ، وقيل : هي سورة بني إسرائيل وسورة سبحان ، مكية مائة وإحدى عشرة آية في الكوفي، وعشر في المدنيين والبصري ، اختلفوا في آية عد الكوفي ﴿ يخرون للانقان سجدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي:

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿فلا تسرف﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٨- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿بالقسطاس﴾ حيث وقع بكسر القاف وضمها الباقون .

٩- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿سيته﴾(١) بضم الهمزة وبعدها هاء مضمومة مشبعة في الوصل ، وبسكونها في الوقف .

وقرأ الباقون بفتح الهمزة وتاء منصوبة منونة بعدها في الوصل وهي هاء في الوقف .

· ١ - قرأ حمزة والكسائي ﴿لَيْدُكُرُو﴾ (٢) هنا ، و﴿لَيْدُكُرُوا فَأَبِي﴾ في الفرقان بإسكان الذال وضم الكاف مخففة ، وفتحها الباقون مشددتين فيهما .

11− قرأ ابن كثير ﴿كما يقولون﴾ ﴿عما يقولون﴾ (٣) يسبح الثلاثة بالياء ، وقرأهن حمزة والكسائي بالتاء ، وقرأ نافع وابن عامر ، وأبو بكر الأول بالتاء والأخيرين بالياء ، وقرأ حفص الأولين بالياء والأخير بالتاء ، وقرأ أبو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء .

١٢− قرأ ابن كثير ﴿لَتُن أَخْرَتَن﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها نافع ، وأبو عمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

١٣ قرأ حفص ﴿ورجلك﴾ (١٠) بكسر الجيم وسكنها الباقون .

١٤− قرأ ابن كــثير ، وأبو عــمرو ﴿أَفَأَمَنتُم أَنْ نَحْسَفُ﴾ (٥) أو نرسل أن نعــيد

وسَيُّنَّةً في هَمَزهِ اضْمُم وهَائِهِ وَذَكُرُ ولا تنوينَ ذِكرًا مُكَمِّلًا

(٢) قال الشاطبي :

وخَفُّف مَعَ الفُرقَانِ واضمُم لِيَذَكُرُوا شِفَاءً

(٣) قال الشاطبي :

يَقُولُونَ عَن دَارٍ عَن دَارٍ وَفِي النَّانِي نُزُلًا سَمَا كِفَلُهُ ومن الملاحظ أن من قرأ بالتاد قرأ هكذا ﴿ كما تقولونَ ﴾ ﴿ عما تقولون﴾ .

(٤) قال الشاطبي :

واكسِرُوا إسكَانَ رجلِكَ عُمَّلا

(٥) قال الشاطبي :

وَيَنْحَسِفَ حَقٌّ نُونُهُ وِيُعِيدَكُم فَيُغِرِقَكُم واثنَانِ يُرسِلَ يُرسِلا

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

فنرسل فنغرقكم الخمسة بالنون ، وقرأهن الباقون بالياء .

١٥ = قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ﴿لا يلبثون خلافك﴾(١) بكسر
 الخاء، وفتح اللام وألف بعدها، وقرأ الباقون بفتح الخاء، وإسكان اللام وحذف الألف .

17 - قرأ ابن ذكوان ﴿وناء بجانبه﴾ هنا ، وفي ﴿حم﴾ السجدة ، بتقديم الألف على الهمزة ، وقدم الباقون الهمزة عليها ، وأمال خلف والكسائي النون والهمزة في السورتين ، وفتح خلاد النون ، وأمال الهمزة والألف فيهما وفتح أبوبكر النون ، وأمال الهمزة هنا وفتحما في ﴿حم﴾ السجدة ، وفتحهما الباقون فيهما .

١٧ - قرأ الكوفيون ﴿ حتى تفجر ﴾(١) بفتح التاء وإسكان الفاء ، وضم الجيم مخففة ، وقرأه الباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة ، ولم يختلف في ﴿فتفجر﴾ .

١٨ - قرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿كسفا﴾<sup>(٣)</sup> بفتح السين وسكنها الباقون .

19− قرأ ابن كثير وابن عامر ﴿قال سبحان ربي﴾(١) بفتح القاف واللام وألف بينهما وضم الباقون القاف وسكنوا اللام وحذفوا الألف .

· ٢- قرأ نافع وأبو عـمرو ﴿المهتدي﴾(·) هنا ، وفي الكهـف بيـاء في الوصل خاصة الباقون فيها في الحالين .

٢١− قرأ نافع وأبو عمرو ﴿رحمة ربي إذا﴾(١) بفتح الياء وسكنها الباقون .

تُفَجِّرَ فِي الأُولِي كَتَقْتُلَ ثَابِتٌ

(٣) قال الشاطبي :

رَعَمَّ نَدى كِسفًا بِتُحرِيكهِ وِلا

(٤) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>١) قرأ الباقون وهم : نافع ، وابن كشير ، وأبو عـمرو وشعـبة ، بفـتح الحاء وإسكان اللام من غـير ألف هكذا ﴿خلفك ﴾ ، قال الشاطبي :

خلافك فافتح مَع سُكُون وقَصَرهِ سَمَا صِف (٢) قرأ الكوفيون وهم : عــاصم ، وَحمزة والكسائي ، هكَذَا ﴿حتَى تَفَجُر ﴾ والبــاقون هكذا ﴿ حتى تُفَجَّر ﴾ قال الشاطبي :

وقل قال الأولى كيف دار

<sup>(</sup>٥) أي قرأ نافع ، وأبو عمرو ، بإثبات الياء وصلا ، والباقون بحذفها في الحالين أي وصلا ووقفًا .

<sup>(</sup>٦) أي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح ياء الإضافة وصلاً ، والباقون بإسكانها .

٢٢ = قرأ الكسائي ﴿لقد علمت﴾(١) بضم التاء وفتحها الباقون واختلفوا في الوقف على قوله تعالى : ﴿ أَيَّاماً تَدْعُو﴾(١) ، فروي عن حمزة والكسائي باختلاف عنهما أنهما كانا يقفان على ﴿ أَيَّا » ويبتدئان ﴿ما تَدْعُو﴾ ووقف الباقون على ﴿ ما » ، ولكل واحد من الفريقين وجه في العربية سيذكر في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف هنا لأحد منهم لأنه ليس بتام ولا كاف لأنه متعلق بما بعده ، وإنما ذكرته لمن انقطع نفسه عنده أو امتحن بمعرفة الوقف عليه لا غير .

٢٣- فيها ياء إضافة ومحذوفتان مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وضم علمت رضي

 <sup>(</sup>٢) ﴿ آيَّاما ﴾ وقف حمزة والـكسائي على ١ آيا ، والباقون على ١ ما ، لكن قال ابن الجــزري في النشر : والاقرب للصواب جواز الوقف على كل من ١ آيا ، و ١ ما ، لسائر القراء اتباعًا للرسم لاتهما كلمتان منفصلتان رسمًا .

## سورة الكهف() بسم الله الرحمن الرحيم

1- قرا أبو بكر ﴿من لـدنه﴾ بإسكان الدال وإشمامها الضم ، وكسر النون وصله الهاء بياء ، وقرا الباقون بضم الدال وإسكان النون ، وضم الهاء مختلسة إلا أن ابن كثير وصلها بواو على الف ﴿عوجا﴾ وقيفة ثم يبتدئ ﴿قيما﴾ وكذا يقف أيضًا وقيفة على ﴿مرقدنا﴾ في يس ، ﴿وقيل من﴾ في القيامة ، ﴿وكلا بل﴾ في التطفيف وقرأهن الباقون بالوصل من غير وقف(٢).

٢- قرأ نافع وابن عامر ﴿مرفقا﴾ بفتح الميم وكسر الفاء وكسر الباقون الميم
 وفتحوا الفاء .

٣− قرأ ابن عامر ﴿تزور﴾ بإسكان الزاي ، وحذف الألف وتشديد الراء مثل «تصفر» وقرأ الكوفيون بفتح الزاي مخففة وألف بعدها ،وتخفيف الراء ، وقرأ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف مكية ، مائة وعـشر آيات في الكوفي ، وإحـدى عشـرة في البصري ، وخـمس في المدنيين . اختلفوا في عشر آيات . عـد الكوفي والبصري وإسماعيل : ﴿بينهما زرعـا ﴾ وعدوا ﴿ من كل شيء سببا ﴾ عد الكوفي والبصري والبصري ﴿ فاتبع سببا ﴾ (٩٢) وعدا ﴿ ثم اتبع سببا ﴾ (٩٨) وعدا ﴿ ثم اتبع سببا ﴾ (٩٢) عد الكوفي والبصـري وامدني ﴿ ذلك غدا ﴾ وعـدوا ﴿ هذه أبدا ﴾ عد الكوفي والبصـري ﴿ بالأخسرين أعمـالا ﴾ عد البصري والمدني ﴿ عندها قومًا ﴾ عد إسماعيل ﴿ ما يعلمهم إلا قليل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى السكتات اللطيفة دون تنفس ، فحدد مكانها ، وأشار إلى أنها أدبع سكتات عند حفص مرتبة حسب ترتيب المصحف كالأتي :

١ – ﴿عُوجًا قَيْمًا ﴾ أول سورة الكهف . ٢ ﴿ مُرَقَدُنَا هَذَا ﴾ من سورة يس .

٣- ﴿ من راق ﴾ من سورة القيامة . ٤- ﴿ بل ران ﴾ من سورة المطففين .

وهذه الأربع لا يجوز فيها إلا السكت ، وأما السكتات المختلف فيها فثنتان : ١- ﴿ عليم ، براءة ﴾ فإنه يجوز فيها القطع والسكت والوصل على ما تقدم .

٢- ﴿ ماليه ، هلك ﴾ فإنه يجوز فيها الإظهار والسكت أو الإدغام . ٢- ﴿ ماليه ، هلك ﴾ فإنه يجوز فيها الإظهار والسكت أو الإدغام .

وأما مقدار السكتة فحركتان ، قال الشاطبي :

وسكتَهُ حَفَصٍ دُونَ قَطعِ لَطَيــفَهُ عَلَى الف التَّنوينِ في عوجًا بِــــلا وفي نُونِ مَن رَاقٍ ومَرقَدِنَا وَلام بَل رَانَ وَالبَاقُونَ لا سَكَتَ مُوصَلا

الباقون مثلهم إلا أنهم شددوا الزاي .

٤ - قرأ الحرميان ﴿ولملئت﴾ بتشديد اللام وخففها الباقون ، وقد ذكر الهمز في بابه ، وقد ذكر المهتدي في سبحان .

٥- قـرا أبو عمـرو ، وأبو بكر وحمـزة ﴿بورقكم﴾(١) بإسكان الراء وكـسرها الباقون .

٦- قرأ الحرميان ، وأبو عمرو ﴿قل ربي أعلم ﴾ ﴿بربي أحد﴾ ﴿فعسى ربي أن ﴿بربي أحدا﴾ بفتح الياآت وسكنهن الباقون .

٧- قرأ حفص ﴿معي صبرا﴾ في الثلاثة المواضع بفتح الياء وسكنها الباقون فيهن .

۸− قـرأ نافع ﴿ستجدني إن شاء الله﴾ (١) بفـتح الياء حـيث وقع ، وسكنها الباقون .

١٠ قرأ ابن كشير أن ﴿يؤتين﴾ (٣) و﴿أن تعلمن﴾ بياء في الحالين ، وأتبتهن نافع وأبو عمرو في الحوصل خاصة ، وحذفهن بالباقون في الحالين .

١١ قرأ حمزة والكسائي ﴿ثلثمائة سنين﴾ بحذف تنوين مائة ونونها الباقون .

١٢ – قرأ ابن عامر ﴿ولا تشرك في حكمه أحـدًا ﴾ بالتاء ، وجــزم الكاف ،
 وقرأه الباقون بالياء ورفع الكاف ، وقد ذكر الغدوة في الأنعام .

١٣− قرأ عــاصم ﴿وكــان له ثمر﴾ و﴿أحـيط بثمــره﴾(٤) بفــتح الثــاء والميم ، وقرأهما أبو عمرو بضم الثاء ، وإسكان الميم وضمهما الباقون .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

بِوَرِقِكُمُ الإِسكَانَ في صَفوِ حُلُوهِ ﴿ وَفِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَسَرٌ تَأْصَّلًا

 <sup>(</sup>٢) إمالة ﴿ شاء ﴾ لابن ذكوان وحمزة ، وفي لفظ ﴿ تمار ﴾ ولا تقليل ؛ لأن الراء هنا ليست متطرفة ، بل
 متوسطة بالياء التي حذفت للجازم .

 <sup>(</sup>٣) من الملاحظ هنا أن ﴿ أن يؤتين ﴾ حكمها حكم ﴿ إن ترن ﴾ إلا أن ورشاً يثبتها وصلا ، وقــد قرآ قالون وأبو
 عمرو بإثبات الياء وصلا في ﴿ إن ترن أنا ﴾ وابن كثير قرآ بإثباتها وصلا ووقفاً والباقون بحذفها في الحالين .

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

وفي ثَمَرِهِ ضَمَّيهِ يَفتحُ عَاصِمٌ بِحَرفيهِ والإِسكَانُ في الميم حُصُّلا

15− قرأ أبو عمرو والكوفيون ﴿خيرًا منها﴾ بحذف الميم على التوحيد ، وقرأ الباقون منهما على التثنية .

١٥ - قرأ ابن عـامر ﴿لكنا هو الله﴾(١) بإثبات الألف في الوصل وحذفها في الوقف ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه لأنه غير تام ولا كاف .

١٦− قرأ ابن كثير ﴿إِن تُرن﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها قالون ، وأبو عمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

١٧ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ولم يكن له﴾(١) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

١٨ - قرأ حمزة والكسائي ﴿الولاية﴾(٣) بكسر الواو وفتحها الباقون .

١٩− قرأ أبو عمرو والكسائي ﴿لله الحق﴾﴿؛ برفع القاف وخفضها الباقون .

· ٢- قرأ عاصم وحمزة ﴿عقبا﴾ (٠) بإسكان القاف وضمها الباقون .

٢١− قرأ نافع والكوفيون ﴿نسير الجبال﴾(١) بالنون وكسر الياء مشددة ونصب الجبال ، وقرأه الباقون بالتاء وفتح الياء ورفع الجبال .

٢٢ - قرأ حمزة ﴿ويوم نقول﴾ بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .

٢٣- قرأ الكوفيون قبلا بضم القاف والباء وكسر الباقون القاف وفتحوا الباء .

وفي الوَصلِ لَكنَّا فَمُدَّ لَهُ مُلا (٢) قرآ الباقون بالتاء هكذا ﴿ ولم تكن له ﴾ قلل الشاطبي :َ وَذَكَّر يكنُ شَاف

(٣) قال الشاطبي :

ولايَتهم بالكَسر فُز ويكَهفه شفًا

(٤) ﴿ لله الحق ﴾ قرأ أبو عمرو ، والكسائي برَفع القاف ، والباقون بخفضها أي بالجر ، قال الشاطبي :
 وفي الحَقُّ جَرَّهُ عَلَى رَفعه حَبَرُ سَعِيدٌ تَأُولًا

(٥) قال الشاطبي :

وعقبا سكون الضم نص فتى

(٢) ﴿ نسير الجبال ﴾ قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عاصر ﴿ نسير ﴾ بناء مثناة مضمومة مع فتح الياء المشددة على البناء للمفعول ، و ﴿ الجبال ﴾ بالرفع نائب فاعل ، والباقون ﴿ نسير ﴾ بنون العظمة مضمومة مع كسر الياء المشددة على البناء للفاعل و﴿ الجبال﴾ بالنصب ، قال الشاطبي :

ويًا نُسَيِّرُ والي فَتحَهَا نَفَرٌ مِلا ﴿ وَفِي النَّوْنِ أَنُّتُ والجِبَالَ بِرَفعِهِم

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

٢٤ قرأ حفص ﴿ لملكهم﴾ هنا ، و﴿ مهلك أهله ﴾ في النمل بفتح الميم وكسر اللام وفتحهما أبو بكر فيهما ، وقرأهما الباقون بضم الميم وفتح اللام .

٢٥− قرأ ابــن كثــير ﴿ماكـنا نبغ﴾ بياء في الحــالين وأثبتــها نافع وأبو عــمرو والكسائي في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٢٦ - قرأ حفص ﴿وما أنسانيه﴾(١) هنا ، و﴿بما عاهد عليه الله﴾ في الفتح بضم الهاء وكسرها الباقون فيهما ، وكل من كسر هاء ﴿أنسانيه﴾ أو ضمها اختلسها إلا ابن كثير وصلها بياء على أصله ، ولم يختلف في فيهما في الوقف .

٢٧− قرأ أبو عـمرو ﴿ مما علمت رشداً ﴾ (٢) بفـتح الراء والشين وضم الباقـون الراء وسكنوا الشين .

٢٨- قرأ نافع وابن عامر ﴿فلا تستلني﴾ (٣) بفتح اللام وتشديد النون ، وسكن الباقون اللام ، وخففوا النون ، ولم يختلف في إثبات الياء في الحالين إلا ما ذكر عن ابن ذكوان أنه يحذفها في الحالين ، والأشهر عنه إثباتها فيهما ، وبالوجهين قرأت له.

٢٩− قرأ حمزة والكسائي ﴿ليغرق أهلها﴾ (٤) بياء مفتوحة ، وفتح الراء ، ورفع أهلها ، وقرأه الباقون بتاء مضمومة وكسر الراء ونصب أهلها .

٣٠- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ زاكية ﴾ بألف بعد الزاي وتخفيف الياء ،
 وحذف الباقون الألف وشددوا الياء .

٣١ – قرأ نافع وابن ذكسوان وأبو بكر ﴿ نُكُرًا ﴾ بضم الكاف حيث وقع منصوبًا وسكنها الباقون .

(١) قال الشاطبي :

وكها أنسانيه ضم لحقصهم

(٢) قال الشاطبي :

وفي الرُّشدِ حَرِّكُ وافتَع الضَّمُّ شُكْشُلا ﴿ وَفِي الكَهْفِ حُسْنَاهُ

(٣) قال الشاطبي :

وتَسَالَن خِف الكَهَفِ ظُل حِمَا

(٤) قال الشاطبي :

لتُغرِقَ فَتحَ الضَّمِّ والكَّسرِ غَيبَةٌ وقُل أهلُهَا بالرَّفع راويهِ فَصَّلا

٣٢- قرأ أبو بكر ﴿من لدني﴾(١) بإسكان الدال وإشمامها الضم ، وضمها الباقون ، وخفف النون نافع ، وأبو بكر وشددها الباقون .

٣٣− قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿لتخذت﴾ بحذف الألف وتخفيف التاء وكسر الخاء ، وقرأ الباقون لاتخذت بألف وصل وتشديد التاء ، وفتح الخاء ، وقد ذكر الإدغام في بابه .

٣٤ - قرأ نافع وأبو عمرو ﴿يبدلهما﴾ هنا وأن يبدله في التحريم ، و﴿أَنْ يبدلنا﴾ في نون بفتح الباء وتشديد الدال وسكن الباقون الباء ، وخففوا الدال فيهن . ٣٥ - قرأ ابن عامر ﴿رحما﴾ بضم الحاء وسكنها الباقون .

٣٦- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿فَاتَبِع سببا﴾ ﴿ثم أَتَبِع سببا﴾ ﴿ثم أَتَبِع سِببا﴾ (٢) بقطع الألف وإسكان التاء ووصلها الباقون ، وشددوا التاء .

٣٧− قرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص ﴿ في عين حمــــــــــــــــ الف وهمزة مفتوحة بعد الميم ، وقرأ الباقون بالف بعد الحاء وياء مفتوحة بعد الميم .

٣٨- قرأ حفص وحـمزة والكسائي ﴿فله(٣) جزاءً الحـسنى﴾ بنصب ﴿جزاء﴾ منونًا ورفعه الباقون غير منون .

٣٩ – قرأ ابن كـثير وأبو عمـرو وحفص ﴿السدين﴾ نن و﴿سدًّا﴾ بفتح السين وضم حمزة والكسائي سين سدين وفتح سين سدًّا وضمها الباقون فيهما .

<sup>(</sup>١) ﴿ من لدني ﴾ قرأ نافع بضم الدال وتخفيف النون ، وقرأ أبو بكر شعبة بوجهين :

الأول : إسكان الدال مع الإيماء بالشفتين للمح الأصل فيصير النطق بدال ساكنة مشمة فيكون الإشمام مقارئًا للإسكان .

الثاني : اختــلاس ضمة الدال لقصد التخـفيف ، وكلا الوجهين مع تخفيف النون والوجمه الثاني وإن لم يذكره الشاطبي تبــعًا للداني في التيسيــر فهو قوي صــحيح نص عليه كــثير من أثمة القــراء ومنهم الداني في المفردات وجامع البيان ، وقرآ الباقون بضم الدال ، وتشديد النون ، قال الشاطبي :

ونُونُ لَدَنِّي خَفِّ صَاحِبُهُ إلى وَسَكِّن وَاشْمِم ضَمَّةَ الدَّالِ صَادِقًا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

فَاتْبُعَ خَفَّفُ فِي الثَّلاثَةِ فَاكِرًا

 <sup>(</sup>٣) ﴿ فله جزاء الحسني ﴾ قرآ حفص وحمزة ، والكسائي بنصب ﴿ جزاء ﴾ منونا هكذا ﴿ فله جزاءً الحسنى ﴾ أي بفتح الهمزة منونة منصوبة مع كسر التنوين وصلاً للساكنين ، والباقون بالرفع من غير تنوين ، قال الشاطبي : وصحابهُم جَزَاءُ فَنَوُن وانصب الرَّفع واقبلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

عَلَى حَقُّ السَّدِّينِ سَلَا صِحَابُ حَقِقِ الضَّمُّ مَفْتُوحٌ وياسِينَ شِد عُلا

· ٤ - قرأ حمزة والكسائي ﴿يفقهون قولا﴾ بضم الياء وكسر القاف وفتحهما الباقون .

ا ٤− قرأ عاصم ﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجِ﴾(١) هنا ، وفي الأنبياء بهمزة ساكنة بعد الياء والميم ،وقرأهما الباقون بغير همز .

٢٤ - قرأ حمـزة والكسائي ﴿فهـل نجعل لك خـرجا﴾ بفتح الراء والـف بعدها وسكنها الباقون وحذفوا الألف .

٤٣− قرأ ابن كـــثير ﴿ما مكنني﴾ بنونين خفيــفتين مفتوحــة ومكسورة ، وقرأ الباقون بنون واحدة مكسورة مشددة .

33 - قرأ أبو بكر ﴿ردما ائتوني﴾ و﴿قال ائتوني﴾ " بوصل الفيهما وكسر تنوين ﴿ردما ﴾ في الوصل ، وهمزة ساكنة بعد التنوين واللام ويبتدئ بالكسر ، ويقلب الهمزة الساكنة ياء ، وقرأهما الباقون بقطع الألف ومدّه بعدها في الوصل والوقف إلا حمزة وافق أبا بكر في الآخر ، وقد اختلف عن أبي بكر فيهما وبالوجهين قرأتهما ، وقد ذكر مذهب ورش في نقل الحركة في بابه .

60 − قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي ﴿الصدفين﴾(٣) بفتح الـصاد والدال وضم أبو بكر الصاد وسكن الدال وضمهما الباقون .

٤٦ - قرأ حمزة ﴿فما اسطاعوا﴾(٤) بتشديد الطاء وخففها الباقون ولم يختلف في الثاني .

٤٧− قرأ الكوفيون ﴿جعله دكاء﴾(٠) بالمد وهمزة مفتوحة ، غير منونة بعد الألف ، ونون الباقون الكاف من غير مد ولا همز .

٤٨ - قرأ حمزة والكسائى ﴿قبل أن ينفد﴾ (١) بالياء وقرأه الباقون بالتاء .

٤٩ - فيها تسع (٧) ياآت إضافة وست محذوفات مختلف فيهن، وقد ذكرت . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قرأ الباقون بغير همز ، أي بإبداله حرف مد قال الشاطبي : ويَأْجُوجَ مَاجُوجَ اهمِزِ الكُلُّ نَاصِرًا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : ﴿ وَاهْمِزْ مُسَكَّنَّا لَدَى رَدْمًا اثْتُونِي وقبلُ اكسِر الوِّلا

لِشُعَبَةَ والثَّانِي فَشَا صِف بِخُلَسِفهِ وَلاَ كَسرَ وَابِداً فَيهِمَا الياءَ مُبدلا وَدِه قَبلُ هَمْزِ الوَصلِ والغَيرُ فِيهِمَا بِقَطْمِهَا واللَّدُّ بَدَءاً وَمَوصِسِلا

 <sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : وسكّنوا مَعَ الضّم في الصدّنين عَن شُعبة الملا كَمَا حَفَق ضمّ الله

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي: وطاء فَمَا اسطَاعُوا لَحَمزَة شَدَّدُوا

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي : وَدَكَّاءَ لا تَنوينَ وامدُّدهُ هَامزًا شَفَا وَعَنِ الكُوفيُ وفي الكَهف وُصُّلا

<sup>(</sup>٦) قرأ الباقون مكذا ﴿ قبل أن تنفُد ﴾ قال الشاطبي : وأن ينفدا لتذكير شاف تأولا

 <sup>(</sup>٧) في هذه السورة من ياءات الإضافة ما يلي : ﴿ معي صبرا ﴾ في ثلاثة مواضع ، ﴿ من دوني أولياء ﴾ ، ﴿ قل ربي أعلم بعمدتهم ﴾ ، ﴿ ولا أشرك بسربي أحدا ﴾ ، ﴿ فعسى ربي أن يؤتين ﴾ ﴿ يما ليتني لم أشرك بربي أحدا﴾ ، ﴿ مستجدني إن شاء الله صابرا ﴾ ، قال الشاطبي :

ثَلاثٌ مَعِي دُوني ورَبِّي بِأربَعِ ﴿ وَمَا قَبَلَ إِنْ شَاءَ المَضَاتُ تُجتَلَى

## سوة مريم عليها السلام(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١- أمال أبو عمرو ، وأبو بكر والكسائي الهاء من ﴿كهيمص﴾ وفتحها الباقون، وأمال ابن عامر الياء وأبو بكر وحمزة والكسائي وفتحها الباقون، وقرأتهما أيضًا لنافع بين اللفظين.

وأظهر الحرميان وعاصم دال صاد عند ذال ذكر ، وأدغمها الباقون .

٢- قرأ ابن كثير ﴿من ورائى﴾ (٢) بفتح الياء وسكنها الباقون .

٣- قرأ الحرميان ، وأبو عـ مرو ﴿إني أصوذَ﴾ و ﴿إني أخـاف﴾ بفتح الياءين وسكنهما الباقون.

٤- قرأ حمزة ﴿ آتاني الكتاب ﴿ ١٠ بإسكان الياء وحذفها في الوصل الالتقاء الساكنين ، وفتحها الباقون ، ولم يختلف في ثبوتها في الوقف .

 ٥ - قرأ نافع وأبو عمرو ﴿لك ربى إنه﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، وقد ذكر ﴿ اجعل لي آية ﴾ في آل عمران .

٦- قرأ أبو عمرو والكسائى ﴿يرثني ويرث﴾(١) مجزومين ورفعها الباقون .

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿غنيا﴾ و﴿جئيا﴾ و﴿صلياً ﴾ (٥) بكسر أوائلهن ، وضم

<sup>(</sup>١) سورة مريم عليها السلام مكية ، تسعون وثمان آيات في الكوفي والبصري والمدني ، وتسع في عدد إسماعيل، اختلفوا في ثلاث آيات . عد الكوفي ﴿ كـهيـعص ﴾ ، عد البـصري والمدنيان ﴿ الرحـمن عهـدا ﴾ ، عد إسماعيل ﴿ في الكتاب إبراهيم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ من وراثي ﴾ قرأ ابن كثير بفتح ياء الإضافة ، والباقون بإسكانها ، وقرأ ورش بتثليث البدل في المد .

<sup>(</sup>٣) من الملاحظ هنا أن القراءة بإسكان ياء الإضافة وصلاً مع حذفها لالتقاء الساكنين قد تفرد بها حـمزة ، وقرأ الباقون بفتحها وصلاً .

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي:

وحَرفَا يَوث بِالجَزمِ حُلُورِ وضَمَّ بُكيًا كَسرُهُ عنهُمَا وقُلُ عَنِيبًا صَلِيًا مَع جِثِيًا شَلَمًا عَلا (٥) قال الشاطبي :

حفص أول ﴿بكيا﴾ وكسر أول ما بقي وضمهن الباقون .

٨- قرأ حمـزة والكسائي ، ﴿وقد خلقناك﴾ بنون والف بين القـاف والكاف ،
 وقرأ الباقون بتاء مضمومة بينهما .

٩- قرأ ورش وأبو عمرو ﴿ليهب لك﴾(١) بياء مفتوحة بعد اللام ، وقرأ الباقون
 بهمزة مفتوحة بعدها .

· ١- قرأ حفص وحمزة ﴿نسيا﴾(٢) بفتح النون وكسرها الباقون .

١١− قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ﴿من تحتها﴾ (٣) بفتح الميم والتاء الثانية وكسرهما الباقون .

١٢ - قرأ حفص ﴿تساقط﴾(١) بضم التاء وكسر القاف . وفتحهما الباقون ،
 وخفف السين حفص ، وحمزة ، وشددهما الباقون .

١٣− قرأ ابن عامر وعاصم ﴿قُولُ الْحُقُّ﴾ بنصب اللام ، ورفعها الباقون .

١٤ - قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿وإن الله ربي﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون ،
 ولم يختلف في كسرها في آل عمران والزخرف .

10 - قرأ الكوفيون ﴿مخلصًا﴾ بفتح اللام ، وكسرها الباقون .

١٦− قرأ ابن ذكوان ﴿إِذَا مَا مُتَ﴾ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر ، وقرأه الباقون بالاستفهام ، وقد ذكرت أصولهم في باب الهمزة(٠٠) .

(١) قال الشاطبي :

وهَمزُ أَهَب باليا جَرى حُلُو ُ بَحرِهِ بِخُلْفٍ

(٢) قال الشاطبي :

ونسيًا فَتَحَهُ فَاتُزُّ عُلا وفور ، محددةً ، مالك أنَّ رك من هم من كه ، محد تا ماه تحد ما كه

(٣) قرأ الباقون وهم : نافع ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي بكسر ميم ﴿ من ﴾ ، وجر تاء ﴿ تحتمها ﴾ . قال الشاطبي :

وَمِن تُحتِهَا اكسِر واخفِضِ الدَّهرَ عَن شَذًا

(٤) قال الشاطبي :

وخَفَّ تَسَاقَط فَاصِلاً فَتُحُمُّلا وبالضَّمُّ والتَّخفيف والكَّسر حَفَصُهُم

(٥) ﴿ أَتَذَا مَت ﴾ قرأ ابن ذكوان بخلف عنه ﴿ إِذَا ﴾ بهمزة وأحدة على الخيبر ، والباقون ﴿ آثذا ﴾ بهمزئين على الاستفهام ، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ، وهم على أصولهم في الهمزئين : فقالون وأبو عمرو ، بتسهيل =

1∨ – قرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿أُولا يَذَكُر﴾ بإسكان الـذال وضم الكاف مخففة وفتحهما الباقون مشددتين .

١٨ - قرأ الكسائي ﴿ثم نُنجى الذين اتقوا﴾ بإسكان النون ، وتخفيف الجيم ،
 وفتح الباقون النون وشددوا الجيم .

١٩ قرأ ابن كثير ﴿خير مقامًا﴾ بضم الميم وفتحها الباقون .

· ٢ - قرأ قــالون وابن ذكوان ﴿وريا﴾ بيا واحدة مشددة ، وقــرأ الباقون بهمزة ساكنة بعدها ياء مفتوحة مخففة .

٢١- قرأ حمزة والكسائي ﴿ولداً﴾ في أربعة مواضع في هذه السورة وهي بعد قوله تعالى ﴿أفرأيت الذي كفر بآباتنا﴾ وفي الزخرف ﴿قل إن كان للرحمن ولد﴾ وفي نوح ماله وولده بضم الواو وإسكان اللام وفتحها الباقون فيهن إلا ابن كثير ، وأبا عمرو وافقًا حمزة والكسائي في نوح فقط .

٢٢ - قرأ نافع والكسائي ﴿يكاد السموات﴾(١) هنا ، وفي ﴿حم عسق﴾ بالياء ،
 وقرأهما الباقون بالتاء .

77− قرأ الحرميان وحفص والكسائي ﴿يتفطرن﴾(٢) هنا وفي ﴿حم عسق﴾ بياء وتاء مفتوحة وفتح الطاء مشددة ، وقرأهما الباقون بياء ونون ساكنة وكسر الطاء مخففة إلا أن ابن عامر وحمزة قرآ في ﴿ عسق ﴾ كنافع ومن وافقه .

٢٤- فيها ست ياآت(٣) إضافة مختلف فيهن وقد ذكرن ، وليس فيها محذوفة .

(٢) قال الشاطبي :

تنبيه : لا إدغام في نون ﴿ يَكُونَ لَي ﴾ لأن ما قبل النون ساكن .

<sup>=</sup> الهمزة الثانية مع الإدخال وورش ، وابن كمثير ، بتسهيل الهمزة الثانية مع عمدم الإدخال ، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ، وقرأ نافع وحفص وحمزة والكمائي ، بكسر الميم ، والباقون بضمها . قال الشاطعي :

وانخبَرُوا بِخُلف إِنَا مَا مِتُ مُوفِينَ وَصلاً وقال وَمِثْتُم ومِتنَا مِتَّ فَي ضَمِ كَسَوِهَا صَفَا نَفَر وردًا (١) قرأ نافع والكسّائي هكذا ﴿ يَكاد السّموات ﴾ قال الشاطبي : وَفِيهَا وَفِي الشُّورَى يِكَادُ أَتَى رِضًا

وطًا يَتَفَطَّرَنَ اكسرُوا غَيرَ اثْقَلا وفي النَّاءِ نُونَ سَاكِنٌ حَجَّ في صَفَا كَمَالُ (٣) في هذه السـورة من ياءات الإضـافـة مـا يلي : ﴿من وراَئي وكـانَت ﴾ ، ﴿ اجـعل ليَّ آية ﴾ ﴿ إني أعـوذ بالرحمن﴾ ، ﴿ إني اخاف أن يمسك ﴾ ﴿ سأستغفر لك ربي إنه ﴾ ، ﴿ آثاني الكتاب﴾ قال الشاطبي : ورَائِي واجعَل لي وإنِّي كلاهُما ورَبِّي وآثانِي مُضَافَاتُهَا الولا

#### سورة طه(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- أمال أبو بكر وحمزة والكسائي طاء ﴿ طه ﴾ وفتحها الباقون ، وأمال الهاء ورش وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وفتحها الباقون ، وقرأتهما أيضًا لورش بين اللفظين .

٢- قرأ حمزة ﴿لأهله امكثوا﴾(١) هنا وفي القصص بضم الهاء وكسرها الباقون.

#### ٣- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ني آنست ناراً ﴾ ﴿إني أنا ربك ﴾ (٣) ﴿إني أنا

- (۱) سورة طه مكية ، مائة وثلاثون وخمس آيات في الكوفي وأربع في المدنيين واثنتان في البصري . اختلفوا في سبع عشرة آية ، عد الكوفي ﴿ طه ﴾ ، وعدوا ﴿ واصطنعتك لنفسي ﴾ وعدوا ﴿ فغشيهم من اليم ما غشيهم ﴾ وعدوا ﴿ إذا رأيتهم ضلوا ﴾ عد الكوفي والمدنيان ﴿ كي نسبحك كثيراً ﴾ وعدوا ﴿ ونذكرك كثيراً ﴾ عد الكوفي والمبدي ﴿ وإسماعيل وإله موسى فنسي ﴾ عد الكوفي والبصري ﴿ وإسماعيل وإله موسى فنسي ﴾ عد البصريان ﴿ وفتناك فتنونًا ﴾ عد الكوفي والبصري ﴿ قاعًا صفصفًا ﴾ عد المدنيان ﴿ محبة مني ﴾ عد البصريان ﴿ ومدي هدى ﴾ ، وعدوا ﴿ زهرة الحياة الدنيا ﴾ عد المدني ﴿ وإله موسى ﴾ وعد ﴿ غضبان أسفًا ﴾ وعد إسماعيل ﴿ وعداً حسنًا ﴾ وعد ﴿ الا يرجع إليهم قولا ﴾ .
  - (٢) ﴿ لاهله امكثوا ﴾ تفرد حمزة فيها وفي القصص بضم الهاء ، وقرأ الباقون بكسر الهاء ، قال الشاطبي :
     لحمزة فاضمتُم كسرها أهله امكثُوا معًا
- (٣) ﴿ إني أنا ربك ﴾ قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بفتح همزة ﴿ إني ﴾ والباقدون بكسرها ، وقد فتح يـاء الإضافة نافع، وابن كثير ، وأبو عمرو وأسكنها الباقون ، قال الشاطبي
   وافتحفوا إنّى أنا دائماً حُلا

تنبيه : اعلم يرحمك الله أن هذه السورة إحدى السور الإحدى عشرة التي خرج فيها ورش ، وأبو عمرو عن قاعدتهما المطردة في التقليل ، فأما ورش فقاعدته العامة أن له الفتح والتقليل في كل ما أماله حمزة والكسائي أو أحدهما أو الدوري عن الكسائي من ذوات الياء إلا ما استثني وأن له التقليل قولا واحداً في الألفات الواقعة بعد الراء نحو ﴿ اشترى ﴾ إلا في ﴿ أراكم ﴾ فله فيها الفتح والتقليل كما ورد في سورة الانفال ، وخروجه عن هذه السورة لانه يقلل ألفات رءوس آيها قولاً واحداً إلا الالفات المبدلة من التنوين مثل ﴿ أمتا ﴾ و ﴿ ضنكا ﴾ فحكمها الفتح لجميع القراء .

واستثنى له من الالفات الممالة في هذه السورة من رءوس الآي ما فيه ﴿ هَاء ﴾ مثل ﴿ ضحاها ﴾ و ﴿ما سواها﴾ فله فيهـا الفتح والتقليل إلا ﴿ ذكراها ﴾ فله فيـها التقليل قولاً واحدًا لانها من ذوات الراء . وأمـا أبو عمرو = الله النفسى اذهب الهب المناه المام المام الماءات وسكنهن الباقون .

٤- قرأ نافع وأبو عـمرو ﴿لذكري إن﴾ ﴿ويـسر لي أمري﴾ ﴿على عيني إذ﴾
 ﴿برأسي إني﴾ بفتح الياءات وسكنهن الباقون .

- ٥ قرأ ورش وحفص ﴿ولي فيها﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٦- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿أخى اشدد﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٧- قرأ الحرميان ﴿حشوتي أعمى﴾ بفتح المياء وسكنها الباقون ، وقد ذكر ﴿لعلي﴾ في يوسف .

٨- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿إني أنا ربك﴾ بفتح الهمزة ، وكسرها الباقون ، واختلفوا في الوقف على ﴿واد المقدس﴾ هنا ، وفي النازعات وعلى ﴿واد النمل﴾ و ﴿شاطئ الواد الأيمن﴾ فوقف عليهن الكسائي بالياء ، ووقف الباقون عليهن بغير ياء اتباعًا للمصحف .

٩- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿طوى﴾ هنا ، وفي النازعات منونًا ولم ينونه الباقون ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

١٠ قرأ حمزة ﴿وأنا اخترناك﴾ بتشديد نون ﴿أنَّا﴾ وخففها الباقون ، وقرآ ﴿الْحَالَ ﴾ بنون وألف بين الراء والكاف ، وقرأ الباقون بناء مضمومة بينهما .

١١ - قـرا ابن عامـر ﴿أشدد﴾ بالف قطع مـفـتـوحـة في الوصل والوقف ،
 ﴿وأشركه﴾ بضم الهمزة ، وقـرا الباقون ﴿اشدد﴾ بالف وصل تبتـدا بالضم وأشركه بفتح الهمزة .

<sup>=</sup>فقاعدته المطردة أنه يقلل من ذوات الياء ألفات التأنيث التي على وزن ﴿ فعلى ﴾ بفتح الفاء أو كسرها أو ضمها، وأنه يميل من ذوات الياء الالفات الواقعة بعد راء نحبو ﴿ اشترى ﴾ وخروجه على قاعدته في هذه السور الإحدى عشرة ؛ لانه يقلل ألفات رءوس آياتها مطلقًا سواء أكانت على وزن ﴿ فعلى ﴾ أم لا ، وسواء أكانت اسما أو فعلاً إلا إذا وقعت هذه الالفات بعد راء مثل ﴿ الثرى ﴾ فله فيها الإمالة على قاعدته ، واعلم أن ورشًا يعتمد في عد رءوس الآي العدد البصري . وذهب الجعبري تبعًا للداني إلى أن كلا من ورش وأبي عمرو يعتمدان عدد المدني الأول ، والقول الأول هو الراجح وعليه العمل وقد ذهب إليه الإمام ابن الجزري .

وقد سار كل من صاحب « غيث النفع ) و « البدور الزاهرة » إلى ذكر جمسيع رموس آي هذه السور الإحدى عشرة المتفق على عدها والمختلف فيها

انظر ( الإرشادات الجلية ) و ( غيث النفع ) و ( البدور الزاهرة ) و ( النشر ) .

١٢ – قرأ الكوفيون ﴿ الأرض مهداً﴾ هنا وفي الزخرف بفتح الميم ، وإسكان الهاء وحذف الألف ، وقرأهما الباقون بكسر الميم ، وفتح الهاء وألف بعدها ، ولم يختلف في غيرهما .

١٣− قرأ ابن عامر وعاصم ، وحمزة ﴿مكانًا سوى﴾ بضم السين وكسرها الباقون ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

١٤ - قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿فيسحتكم﴾ بضم الياء وكسر الحاء ،
 وفتحهما الباقون .

١٥− قرأ ابن كثير وحفص ﴿إن هذان﴾ بتخفيف نون ﴿إن﴾ وشددها الباقون.

١٦− قرأ أبو عمرو ﴿هذين﴾ بالياء ، وقرأ الباقـون بالألف ، وقد ذكر تشديد النون في النساء .

١٧ - قرأ أبو عمرو ﴿فاجمعوا﴾ بوصل الألف وفتح الميم وقطعها الباقون
 وكسروا الميم ، ولم يختلف في غيره .

١٨ - قرأ ابن ذكوان ﴿تخيل﴾ بالناء ، وقرأه الباقون بالياء .

19− قرأ ابسن ذكوان ﴿تلقف﴾ برفع الفاء وجزمها الباقون . وقد ذكر تشديد التاء في البقرة وتخفيف القاف في الأعراف .

· ٢- قرأ حمـزة والكسائي ﴿كيد سحر﴾ بكسر السـين وحذف الألف وإسكان الحاء ، وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء .

٢١ - قرأ قالون ﴿ومن يأته﴾ باختلاس كسرة الهاء وسكنها السوسي ، وأشبعها
 الباقون ، وقرأت لقالون أيضًا بإشباعها ، ولم يختلف في سكونها في الوقف .

٢٢ قرأ حمزة ﴿لا تخف دركا﴾ بجزم الفاء وحــذف الألف ، وأثبت الباقون
 الألف ، ورفعوا الفاء .

٣٣ – قرأ حمزة والكسائي ﴿قد أنجيتكم وواعدتكم وما رزقتكم ﴾ بتاء مضمومة بعد الياء من ﴿رزقتكم﴾ ، وقرأ بعد الياء من ﴿أنجيتكم﴾ والدال من ﴿واعدتكم﴾ والقاف من ﴿رزقتكم﴾ ، وقرأ الباقون بنون والف في موضع التاء فيهن، وقد ذكر حذف ألف ﴿وعدناكم﴾ في البقرة.

٢٤ - قرأ الكسائي ﴿فيحل﴾ بضم الحاء ﴿ومن يحلل﴾ بضم السلام الأولى ،
 وكسرهما الباقون ، ولم يختلف في كسر حاء ﴿أن يحل﴾ .

٢٠− قرأ نافع وعاصم ﴿بملكنا﴾ بفتح الميم، وضمها حمزة والكسائي وكسرها الباقون .

٢٦ - قرأ الحرميان وابن عامر وحفص ﴿وحملنا﴾ بضم الحاء وكسر الميم مشددة وفتحهما الباقون وخففوا الميم .

٢٧- قرأ ابن كثير ﴿ألا تتبعن﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها نافع ، وأبو عمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

٢٨ قرأ حمزة والكسائي ﴿تبصروا به﴾(١) بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٢٩ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ لن تخلفه ﴾ (١) بكسر اللام وفتحها الباقون .

٣٠− قرأ أبو عمرو ﴿يُوم﴾(٣) ينفخ بنون مفتوحــة وضم الفاء ، وقرأه الباقون بياء مضمومة وفتح الفاء ، ولم يختلف في غيره .

٣١ – قرأ ابن كـثير ﴿فلا يخف ظـلما﴾ بجزم الفـاء ، وحذف الألف ، وأثبت الباقون الألف ورفعوا الفاء .

٣٢ قرأ نافع وأبو بكر ﴿وإنك لا تظمؤا﴾(٤) بكسر همزة ﴿إنك﴾ وفتحها الباقون .

٣٣− قرأ أبو بكر والـكسائي ﴿لعلك ترضى﴾(٠) بضم الناء وفتحـها الباقون ، ولم يختلف في غيره ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٣٤- قرأ نافع وأبو عمرو وحفص ﴿أُ**ولَم تَأْتُهُم﴾**(١) بالتاء وقرأه الباقون بالياء.

٣٥- فيها ثلاث عشرة(٧) ياء إضافة ، ومحذوفتان مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

(١) قال الشاطبي :

وخاطب يبصروا شذا

(٢) قال الشاطبي :

ويِكسرِ اللاَّمِ تُخلَفهُ حَلا مَرَاكِ

(٣) قال الشاطبي :

وَمَع يَاء بِنَفُخُ ضَمَّةً وَفِي ضَمَّة افتَح عَن سوى وَلَد العُلا

(٤) ﴿وَإِنْكَ لَا تَظْمُوا ﴾ قرآ نافع وأبو بكر شعبة بكسر الهمزة ، والباقونَ بفتحهاً ، ووقف حمزة وهشام على ﴿ لا تظمؤا ﴾ بخمسة أوجه لأن الهمزة مرسومة فيه على واو وهي : الإبدال ألفًا ، والتسهيل بالروم ، والإبدال واوًا على الرسم مع السكون المحض والروم والإشمام ، قال الشاطبي : وأنَّكَ لا فِي كَسرِه صَفَوَةُ العُلا

(٥) قال الشاطبي :

وبالضَّمُّ تَرضَى صِف رِضًا

(٦) قال الشاطبي :

يَاتِهِم مُؤنَّثُ عَن أُولِي حفظ

 <sup>(</sup>٧) في هذه السورة المباركة من ياءات الإضافة ما يلي ﴿ لعلى آتَيكُم ﴾ ، ﴿ اخي اشده ﴾ ، ﴿ واقع الصلاة لذكري إن الساعة ﴾ ﴿ ولا تنيا في ذكري إذهبا ﴾ ، ﴿ إني آنست ناراً ﴾ ، ﴿ إني آنا ربك ﴾ ، ﴿ ولي فيها =

# سورة الأنبياء(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿قال ربي يعلم﴾(١) بفتح القاف واللام وألف بينهما وضم الباقون القاف وحذفوا الألف وسكنوا اللام .

٢- قرأ حفص ﴿ ذكر من معي ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٣- قرأ نافع ، وأبو عمرو ﴿إنِّي إله﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .

٤- قـرا حمـزة ﴿مسني الضر﴾ و﴿عبادي الصالحـون﴾ بإسكان الياءين ،
 وحذفهما في الوصل لالتقاء الساكنين وفتحهما الباقون ، وهما ثابتتان في الوقف .

٥ - قرأ ابن كثير ﴿أَلَم يَرِ الذِّينِ ﴾ بغير واو ، وأثبتها الباقون .

٦- قرأ ابن عامر ﴿ولا تسمع الصم﴾ (٣) بتاء مضمومة وكسر الميم ونصب الصم، ولم يختلف في نصب الدعاء .

٧- قرأ نافع ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ ﴾ هنا وفي لقمان برفع اللام ونصبها الباقون فيهما.

<sup>=</sup> مآرب ﴾ ، ﴿ ويسـر لي أمري ﴾ ، ﴿ حشرتنـي أعمى ﴾ ، ﴿ ولتصنع على عـيني إذ ﴾ ، ﴿ واصطنعتك لنفسي اذهب ﴾ ، ﴿ إنني أنا الله ﴾ ، ﴿ ولا براسي إني خشيت ﴾ . قال الشاطبي : 11ً أن أن

وذِكْرِي مَكَا إِنِّي مَكَا لَي مَكَا حَشَرَتَنِي ﴿ عَيْنِ نَفْسِي إِنَّنِي رَأْسِي الْجَلَّى

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء عليهم السلام مكية مائة واثنتا عشرة آية في الكوفي ، وإحــدى عشرة في البــصري ، والمدنيين اختلفوا في ﴿ آية ﴾ عد الكوفي ﴿ ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) قال رب يعلم قرآ حفص ، وحمزة والكسائي ﴿ قال ﴾ بفتح القاف ، وإثبات آلف بعدها وفتح اللام . وقرآ الباقون ﴿ قل ﴾ بضم القاف ، وحذف الألف وإسكان اللام ، قال الشاطبي :
 وقُل قَالَ عَن نَشهد

 <sup>(</sup>٣) ﴿ ولا يسمع الصم ﴾ قرآ ابن عامر ﴿ تُسمعُ ﴾ بتاء فوقية مضمومة ، وكسر الميم و﴿ الصم ﴾ بنصب الميم ،
 وقرآ الباقون ﴿ يسمع ﴾ بياء تحتية مفتوحة وفتح الميم ، ﴿ والصمُّ ﴾ برفع الميم ، قال الشاطبي :
 وتُسمعُ فَتحُ الضَّمُّ والكَسرِ غَيبَةٌ صبوى البَحصبُي والضَّمُّ بالرفع وكُلا

٨- قرأ الكسائي ﴿جذادًا﴾ بكسر الجيم وضمها الباقون .

٩- قرأ ابن عامر وحفص ﴿لتحصنكم﴾ بالتاء وأبو بكر بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .

١٠ قرأ ابن عامر وأبو بكر ﴿نجي المؤمنين﴾(١) بنون واحدة وتشديد الجيم ،
 وقرأه الباقون بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم ، ولم يختلف في إسكان الياء .

١١ - قرأ أبو بـكر وحمزة والكـسائي ﴿وحرم﴾ بكسـر الحـاء وإسكان الراء ،
 وحذف الألف ، وفتحهما الباقون ، وأثبتوا الألف .

17- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿للكتب﴾ بضم الكاف والتاء وحذف الألف على الجمع ، وقرأ الباقون بكسر الكاف ، وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد .

١٣ – قرأ حفص ﴿قال رب احكم﴾(١) بفتح القاف واللام وألف بينهما وضم الباقون القاف وحذفوا الألف وسكنوا اللام .

١٤ فيها أربع (٣) ياءات إضافة مختلف فيهن ، وقد ذكرن ، وليس فيها محذوفة مختلف فيها .

\* \* \*

وقرأ الباقون ننجي ، بضم النون الأولى ومسكون الثانية وتخفيف الجيم ، وحلَّفت منه النون الشانية وسمًّا لكونها مخفاة قال الشاطبي :

ونُنجِي احذف وثقُّل كَذِي صِلا

وْمُضَافُهَا مَعِي مَسَّني إِنِّي عَبَادِيَ مُجتَلَى

<sup>(</sup>١) ﴿ نتجي المؤمنين ﴾ قرآ ابن عامر ، وشعبة ﴿ نجبي ﴾ بحذف إحدى النونين ، وتشديد الجيم ، وهي موافقة لرسم المصحف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وقُل قَال عَن شَهد وآخَرُهَا عَلا (٣) في السورة ياءات الإضافة الآتية : ﴿هذا ذكر من معي ﴾ ، ﴿ مسني الضر ﴾ ، ﴿ ومن يقل منهم إنبي إله﴾، ﴿ عبادى الصالحون ﴾ قال الشاطبي:

# سورة الحج‹› [اللهم ارزقنا مرات عديدة] بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حمزة والكسائي ﴿سكرى﴾(١) بفتح السين ، وإسكان الكاف ، وحذف الألف ، وقد أهما الباقون بضم السين وفتح الكاف ، وألف بعدها ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢- قرأ ابن ذكوان ﴿ثم ليقطع ﴾ ﴿ثم ليقضوا ﴾ ﴿وليوفوا ﴾ ( وليطوفوا ﴾ الله عمر الماتهن ، وكسر ورش وأبو عمرو وهشام لام ﴿ليقطع ﴾ و ﴿ليقضوا ﴾ وسكنوا ما بقي وكسر قنبل لام ﴿ليقضوا ﴾ وسكن ما بقي ، وسكنهن كلهن الباقون ، وفتح أبو بكر واو ﴿وليوفوا ﴾ وشدد فاءه وسكنها الباقون ، وخففوا الفاء .

٣− قرأ نافع وعاصم ﴿ولؤلؤا﴾ ﴿ هنا وفي فاطر بالنصب وخفضهما الباقون وأبدل أبو بكر همزة لؤلؤ الأولى واواً ، حيث وقع وحققها الباقون إلا ما ذكر من مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة ووقف حمزة .

٤- قرأ حفص ﴿سُواء العاكف﴾ بنصب سواء ورفعه الباقون .

(٣) قال الشاطبي :

لِيَعْطَع بِكَسرِ اللاَّمِ كَم جِيدُهُ حَلا لَيُوفُوا ابنُ ذَكُوانِ لِيطَّوْفُوا لَيْفَضُوا سِوى بزَيَّهِم نَفَرٌّ جَلا

 <sup>(</sup>١) سورة الحج مدنية سبعون وثمان آيات في الكوفي وخمس في البصري . اختلفوا في ثلاث آيات عد الكوفي
 ﴿ رءوسهم الحميم ﴾ وعد ﴿ في بطونهم والجلود ﴾ عد الكوفي والمدنيان ﴿ وقدم لوط ﴾ والله أعلى وأعلم .
 (٢) قال الشاطي :

سُكَارَى مَعًا سكرَى شَفًا

 <sup>(</sup>٤) ﴿ولؤلؤا﴾ قرز نافع ، وعاصم ، بنصب الهمزة الثانية والباقون بخفضها ، قال الشاطبي :
 ومَع فَاطر انصُب لُؤلؤًا نَظمُ إلفه

وأبدل الهمزة الأولى شعبة والسوسي ووقف عليها حـمزة بإبدال الهمزة الأولى أما الثانية فله إبدالها واوا ساكنة مدية، وتسهيلها بالروم، وإبدالها واوا على الرسم مع السكون المحض والروم، ولهشام في الهمـزة المتطرفة ما لحيزة.

٥ - قرأ ابن كثير ﴿البادي﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها ورش ، وأبو عـمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين ، وقد تقدم أصل ﴿بيتي﴾ في البقرة .

٦- قـرا نافع ﴿فتخطفه﴾ بفتح الخاء وتشديد الـطاء وسكن الباقـون الخاء ،
 وخففوا الطاء .

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿منسكًّا﴾ في الموضعين بكسر السين، وفتحها الباقون.

٨- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿إن الله يدفع﴾ (١) بفتح الياء والفاء ، وإسكان الدال، وحذف الألف، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء ، وقد ذكر ﴿ولولا دفاع الله ﴾ في البقرة .

٩- قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم ﴿أَذَن للذين﴾ (٢) بضم الهمزة وفتحها الباقون.

· ١ − قرأ ابن عامر وحفص ﴿يقاتلون﴾ بفتح التاء وكسرها الباقون .

١١- قرأ الحرميان ﴿لهدمت﴾ بتخفيف الدال وشددها الباقون .

١٢ - قرأ ورش ﴿نكيرٍ ﴾ حيث وقع بياء في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين.

17− قرأ أبو عمرو ﴿ أهلكنا ﴾ (٣) بتاء مضمومة بعد الكاف ، وقرأ الباقون بنون وألف موضع التاء .

١٤− قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ﴿مما يعدون﴾ بالياء وقرأه الباقون بالتاء .

١٥ – قرأ ابن كـــثير ، وأبو عـــمرو ﴿معجزين﴾ هنا وموضعين في ســبأ بحذف الألف وتشديد الجيم ، وقرأهن الباقون بألف ، وتخفيف الجيم .

١٦ - قرأ الحرميان وابن عامر وأبو بكر ﴿وأن ما تدعون﴾ هنا وفي لقمان بالتاء،
 وقرأهما الباقون بالياء .

١٧ - فيها ياء إضافة ، ومحذوفتان مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

 <sup>(</sup>١) ﴿ إن الله يدافع ﴾ قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ﴿ يدفع ﴾ بفتح الياء وإسكان الدال ، وحذف الألف التي بعدها وفتح الفاء .

وقرأ الباقون ﴿ يدافع ﴾ بضم الياء وفتح الدال ، وإثبات آلف بعدها وكسر الفاء ، قال الشاطبي : ويَدفَعُ حَنَّ بَين فَتَحَيه سَاكِنَّ يُدَافعُ

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

والمضمُومُ في أذنَ اعتَلا نَعَم حَفظُوا (٣) ﴿ اهلكناها ﴾ قرأ أبو عمرو ، ﴿ اهلكتها ﴾ بتاء مثناة مضمومة بعد الكاف من غير آلف . وقرأ الباقون ﴿ اهلكناها ﴾ بنون مفتوحة بعد الكاف وبعدها آلف ، قال الشاطبي : وبَصريٌّ أهلكنا بتَاء وضَمَّها

#### سورة المؤمنون(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن كثير ﴿لأماناتهم﴾ هنا وفي المعارج بحذف الألف على التـوحيد ،
 وأثبتها الباقون على الجمع .

٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿على صلوتهم﴾(١) بالتوحيد وقرأ الباقون ﴿على صلواتهم﴾ بالجمع ، ولم يختلف في الأنعام ، ولا في الأولى من هذه السورة ، ولا في المعارج أنها بالتوحيد .

٣- قرأ ابن عامر وأبو بكر ﴿عظماً فكسونا العظم﴾ (٣) بفتح العين وإسكان الظاء، وحذف الألف على التوحيد، وقرأهما الباقون بكسر العين، وفتح الظاء وألف بعدها على الجمع.

٤- وقرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿سيناء﴾ بكسر السين وفتحها الباقون .

٥− قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿تنبت﴾ بضم التاء وكسر الباء ، وفتح الباقون التاء
 وضموا الباء .

٦- قــرا أبو بكر ﴿منزلا﴾(٤) بفـتح الميم وكـسر الزاي ، وضم الـباقـون الميم

 <sup>(</sup>١) سورة المؤمنون مائة وثمان عشرة آية في الكوفي ، وتسع عـشرة في البصري والمدنيين ، اختـلفوا في آية : عد
 البصري والمدنيان ﴿ وأخاه هارون ﴾ . والمله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) وقرأ حمزة والكسائي ﴿ صلاتهم ﴾ بغير وأو بعد اللام على التوحيد لإرادة الجنس ، وقرأ الباقون ﴿صلواتهم﴾ بواو بعد اللام على الجمع لإرادة الفرائض الخمس ، أو الفرائض والنوافل ، قال الشاطبي :
 أماناتهم وحد وفي سال كاريا صلاتهم شاف

 <sup>(</sup>٣) ﴿ عظامًا ، العظم ﴾ قـرأ ابن عامر ، وشـعبة بفـتح العين وإسكان الظاء ، وحذف الألف التي بـعدها ، على التوحيد ، وقرأ الباقون بكسر العين ، وفتح الظاء وإثبات الألف بعدها ، على الجمع ، قال الشاطبي : وعظمًا كذى صلا مَمَ العظمَ

 <sup>(</sup>٤) قرأ أبو بكو وحده ﴿ منزلا ﴾ بفتح الميم وكسر الزأي ، وقرآ الباقون بضم الميم وفتح الزاي ، قال الشاطبي :
 وضمً وفتح منزلا غير شُعبة .

وفتحوا الزاي ، وأجمعوا على فتح تاء ﴿هيهات﴾(١) في الموضعين في الوصل غير منونة ، ووقف ابن كثير والكسائي عليها بالهاء ، ووقف الباقون بالتاء ، وقد اختلفوا عن قنبل والكسائي فيهما وعن البزي في الأول ، وما ذكرته أولاً أكثر وأشهر ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليها لأن الكلام ما تم عندهما ولا كفى .

٧- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿تَتُوا﴾ (١) منونًا في الوصل ووقفًا بالفتح ولم ينونا الباقون ، وأمالها حمزة والكسائي في الحالين ، وقرأها ورش بين اللفظين فيهما وفتحها الباقون فيهما .

۸− قرأ الكوفيون ﴿وإن هذه﴾(٣) بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون . وخفف ابن عامر النون وشددها الباقون .

9- قـرا نافع ﴿تهجرون﴾ بضم التاء وكسر الجيم وفتح الباقون التـاء وضموا الجيم .

١٠ قرأ حمزة والكسائي ﴿خراجاً فخراج﴾ (٤) بفتح الراء والف بعدها قرأهما ابن عامر بإسكان الراء وحذف الألف ، وقرأ الباقون الأول كابن عامر والثاني كحمزة والكسائى .

١١ – قرأ أبو عمرو ﴿سيقولون لله﴾ في الموضعين الأخيـرين بالف وصل تبتداً
 بالفتح ، ورفع الاسم ، وقرأهما الباقون باللام والخفض ، ولم يختلف في الأول .

١٢ - قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿عالم الغيب﴾ برفع الميم وخفضها

<sup>(</sup>١) ﴿ هيهات ﴾ معًا وقف عليهما البزي ، والكسائي ، بالهاء ، والباقون بالتاء .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي:

ونون تتراحقه

 <sup>(</sup>٣) ﴿وإن هذه ﴾ قوآ نافع وابن كثير ، وأبو عـمرو بفتح الهمزة وتشديد النون ، وابن عامر بفـتح الهمزة وتخفيف النون

والباقون وهم : عاصم وحمزة والكسائي ، بكسر الهمزة ، وتشديد النون ، قال الشاطبي : واكسر الولا وأنَّ ثَوى والنَّونَ خَفِّف كَفَى

<sup>(</sup>٤) ﴿ خرجا فخراج ﴾ قرأ ابن عامر ﴿ خرجاً فخرج ﴾ بإسكان الراء وحذف الألف فيهما . قرأ حمزة والكسائي ﴿ خراج فخراج ﴾ بفتح الراء وإثبات الألف فسيهما . ، وقرأ الباقسون ﴿ خرجاً فخراج ﴾ الاول بإسكان الراء وحذف الآلف ، والثاني بفتح الراء وإثبات الآلف قال الشاطبي : وحَرِّك بِهَا والمؤمنينَ وَمُدَّةً ﴿ خَرَاجًا شُفًا واعكِس فَخَرجُ لَهُ مُلا

الباقون ، وقد ذكر لعلى في يوسف .

17− قرأ حمزة والكسائي ﴿شقاوتنا﴾ بفتح الشين والقاف وألف بعدها ، وقرأ الباقون بكسر الشين وإسكان القاف وحذف الألف .

18− قرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿سخريا﴾(١) هنا وفي ﴿ص﴾ بضم السين وكسرها الباقون فيهما ولم يختلف في ضمها في الزخرف .

١٥ - قرأ حمزة والكسائي ﴿أنهم هم الفائزون﴾ (١) بكسر الهمزة وفتحها الباقون.

17- قرأ حمزة والكسائي ﴿قل كم لبنتم﴾ (٣) ﴿قل إن لبنتم﴾ بضم القاف وحذف الألف ، وتسكين اللام ، قرأهما الباقون بفتح القاف ، واللام وألف بينهما إلا ابن كثير قرأ الأول كحمزة والكسائي ﴿إلينا لا ترجعون﴾ بفتح التاء ، وكسر الجيم.

۱۷ – فيها ياء إضافة (٤) مختلف فيها ، وقد ذكرت ، وليس فيها محذوفة مختلف فيها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وكَسرُكُ سُخْوِيّاً بِهَا وبِصَادِهَا عَلَى ضَمَّهِ أَعْطَى شِفَاءً وأكملا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وفي أنَّهُم كسرُ شَريفٌ ( (٣) ﴿ قال كم ﴾ قسراً ابن كشير ، وحسمزة والكسائي ﴿ قل ﴾ بـضم القاف وحذف الألف وإسـكان اللام ، وقرآ الباقون ﴿ قال ﴾ بفتح القاف وإثبات آلف بعدها وفتح اللام ، قال الشاطبى :

وفي قَال كُم قُل دُونَ شك (٤) في هذه السورة ياء إضافة واحدة وهي ﴿ لعلى أعمل صالحًا ﴾ . ً

١٦٦ ـــــورة النــور

### سورة النور‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿وفرضناها﴾(١) بتشديد الراء وخففها الباقون .

٣- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿أربع شهادات﴾ برفع العين ، ونصبها الباقون ، ولم يختلف في الثاني .

٤- قرأ نافع ﴿أَن لَعنة الله﴾ (١) بتخفيف أن ورفع لعنة وشددها الباقون ،
 ونصبوا اللعنة .

٥- قرأ نافع ﴿أَن غَـضب الله﴾ بتخفيف أن وخـفض الضاد ، ورفعوا الاسم
 وشددها الباقون ، وفتحوا الضاد وخففوا الاسم .

٦ - قرأ حفص ﴿والحامسة أن غضب الله﴾(٥) بنصب الخامسة ورفعها الباقون ،
 ولم يختلف في الأولى .

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿يُومُ يَشْهِدُ ﴾ بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

(٢) قال الشاطبي :

وحَقٌّ وفَرَّضنَا ثَقِيلاً

(٣) قال الشاطبي :

وراْفَةٌ يُحَرِّكُهُ الْكَيِّ

(٤) قال الشاطبي :

وأَنْ لَعَنَةَ التَّخفيفِ والرَّفعِ نَصِيُّهُ صَمَا مَا خَلا البَّزِّي في النُّورِ أوصَلا

(٥) قال الشاطبي :

وغَيرُ الحَفَصِ خَامِسَةُ الاخيرُ ۚ ان غَضبَ التَّخفيفُ والكَسرُ أُدخِلا ويَرفَعُ بَعدُ الجَرُّ

<sup>(</sup>١) سورة النور مدنية . ستون وأربع آيات في الكوفي والبصري وآيتان في المدنيين ، اختلفوا في آيتين ، عد الكوفي والبصري ﴿ بالغدو والأصال ﴾ . وعدوا : يذهب بالأبصار .

سيورة النيور \_\_\_\_\_\_ ١٦٧

۸− قـرأ ابن عـامـر وأبو بكر ﴿غـيـر أولي الأربة﴾ بنصب غـير ، وخـفضه الباقون.

9- قرأ ابن عامر ﴿آية المؤمنون﴾ و﴿يا أيه الساحر﴾ و﴿أيه الثقلان﴾(١) بضم الهاء ، وفتحها فيهن الباقون ، ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن أيها بالألف ووقف الباقون بغير ألف اتباعًا للمصحف ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليها ؛ لأن بعدها نعت لها لازم فلا يقطع منها .

· ١ - قرأ الحرميان وأبو عـمرو وأبو بكر ﴿آيات مبينات﴾ (١) بفتح اليـاء حيث وقع وكسرها الباقون .

11- قرأ أبو عمرو والكسائي ﴿دري﴾ بكسر الدال ، وضمها الباقون ، ومده وهمزه أبو عمرو ، وأبو بكر وحمزة والكسائي ، وقرأ الباقون بياء مشددة من غير مد ولا همز .

١٢ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿توقد﴾ بفتح التاء والواو وتشديد القاف ، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بتاء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ، ورفع الدال، وقرأ الباقون مثلهم إلا أنهم جعلوا مكان التاء ياء .

١٣− قرأ ابن عــامر وأبو بكر ﴿ يسبح له فسيها ﴾ بفتح الباء وكــسرها الباقون ، ولم يختلف في الثاني .

18- قرأ البزي ﴿سحاب﴾ غير منون ونونه الباقون وخفض ﴿ظلمات﴾ ابن كثير ورفعها الباقون .

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر بضم الهاء وصلاً ، وإسكانها وقفًا والباقون بفتح الهاء وحذف الآلف وصلاً ، ووقف عليها بالآلف بعد الهاء أبو عمرو والكسائي ، ووقف المباقون على الهاء مع حذف الآلف ، قال الشاطبي : ويًا أيُّها فَوقَ الدُّخَانِ وأيُّهَا لَا لَيُ النُّورِ والرَّحمَنِ رَافقَنَ حُمَّلا ويًا أَيُّها فَوقَ الدُّخَانِ وأيُّها للرَّ الدَّي النُّورِ والرَّحمَنِ رَافقَنَ حُمَّلا وفي الهَاءِ عَلَى الإِبْبَاعِ ضَمَّ ابنُ عَامرٍ لَدَى الوَصلِ والمرسُومِ فيهنَّ أخيلا تنبيه : اتفق القراء على حذف ألف ﴿ إيه ﴾ هنا وفي الزخرف والرحمن وصلاً اتباعًا للرسم .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ مبينات ﴾ قرأ الحرميان ، وأبو عمرو وأبو بكر ﴿ آيات مبينات ﴾ بفتح الياء حيث وقع ، وقرأ الباقون وهم :
 ابن عامر ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي ، بكسر الياء ، فيها حيث وقعت ، قال الشاطبي :
 وفي الكُلُّ فَافَتَح يا مُبْينة دَنَا صَحيحًا وكَسرُ الجَمع كَم شَرَفًا فَاعَلا

01− قـرا أبو عمـرو ، وأبو بكر ﴿يتقه﴾(۱) بكسـر القاف ، وإسكان الهـاء ، وسكن حفص القاف وكسر الهاء مختلسة وكـسر قالون القاف والهاء مختلستين . وقرأ الباقـون مثلهم إلا أنهم وصلوا الهاء بيـاء ، وقد اختلف عن حمـزة في الهاء ، وهذا أكثر وأشهر عنه ، ولم يختلف في سكون الهاء في الوقف .

17 - قـرا أبو بكر ﴿كما استخلف﴾ بضم التاء وكسر اللام ويبتدئ بالضم وفتحهما الباقون ، ويبتدئون بالكسر

1∨ – قرأ ابن كثير وأبو بكر ﴿وليبدلنهم﴾ بإسكان الباء وتخفيف الدال ، وفتح الباقون الباء وشددوا الدال .

١٨− قرأ ابن عامر وحمزة ﴿لا يحسبن الذين كفروا﴾(١) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء ، وقد ذكرت حركة السين في البقرة .

١٩ - قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ثلاث عورات﴾ بنصب ثلاث ورفعها
 الباقون ...

٠٠- ليس فيها ياء إضافة مختلف فيها ، ولا محذوفة .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ﴿ ويتقه ﴾ القراء فيها على ست مراتب هي :

الأولى : لقالون ﴿ يَتَقَهُ ﴾ بكسر القاف ، واختلاس كسرة الهاء .

الثانية : لحفص ﴿ يتقه ﴾ بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء .

الثالثة : لأبي عمرو وشعبة ﴿ يتقه﴾ بكسر القاف وإسكان الهاء .

الرابعة : لورش ، وابن كثير ، وابن ذكوان ، وخلف عن حمـزة ، والكسائي ﴿ يَتَقِهِي ﴾ بكسر القاف وإشباع كسرة الهاء .

الخامسة : لخلاد ﴿ يتقه ﴾ ﴿ يتقهي ﴾ بكسر القاف وله في الهاء الإسكان والإشباع .

السادسة : لهشام ﴿ يَتُّقه ﴾ ﴿ يتقهى ﴾ بكسر القاف ، وله في الهاء الاختلاس والإشباع .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وبالغَيبِ فِيهَا تَحسَبُنَّ كَمَا فَشَا عَمِيمًا وقُل في النُّورِ فاشِيهِ كَحَّلا

### سورة الفرقان() بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حمزة والكسائي ﴿تأكل منها﴾(٢) بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .

٢- قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو بكر ﴿ويجعل لك قصوراً﴾(٣) برفع اللام وجزمها الباقون ، وأدغموها في الثانية ، وقد ذكر ﴿ضيقًا﴾ و ﴿يوم يحشرهم ﴾ في الأنعام .

- ٣- قرأ ابن عامر ﴿ فنقول ﴾ (٤) بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .
- ٤ قرأ حفص ﴿فما تستطيعون﴾(٥) بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .
- ٥- قرأ أبو عـمرو والكوفـيون ﴿ ويوم تشقق ﴾ (١) هنا ، وفي ق ، بتـخـفـيف الشين، وشددها الباقون فيهما .

٦- قرأ ابن كثير ﴿وننزل الملائكة﴾ ( ) بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة ،
 وتخفيف الزاي ، ورفع اللام ونصب الملائكة ، وقرأه الباقون بنون واحدة مضمومة ،

(١) سورة الفرقان مكية ، سبعون وسبع آيات ، ليس فيها اختلاف والله أعلم بذلك .

(٢) قرأ الباقون هكذا ﴿ يأكل منها ﴾ قال الشاطبي :

وتُلكُلُ منهَا النُّونَ شَاعَ

(٣) قال الشاطبي :

ويَجعَل بِرفع دَلَّ صَافِيهِ كُمَّلا

(٤) قال الشاطبي :

فَيَقُولُ نُونَ شَامٍ

(٥) قال الشاطبي :

وخاطِب تَستَطِيعُونَ عُمَّلا

(٦) قال الشاطبي :

تَشَعَّقُ خِفُّ الشِّينِ مَع قَافَ غَالبٌ

(٧) قال الشاطبي :

وَنُوْلَ زِدهُ النُّونَ وارفَعَ وحَفَّ والملائكةُ المَرفُوعُ بنصبُ دُخلُلا

وتشديد الزاي ، وفتح اللام ، ورفع الملائكة .

٧- قرأ أبو عمرو ﴿ يَا لَيْنِي الْتَحْدَت ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، وحذفوها
 في الوصل لالتقاء الساكنين .

٨- قـرأ نافع والبـزي وأبو عمـرو ﴿إِن قـومي اتخـذوا﴾ بفتح اليـاء وسكنها الباقون، وحذفوها في الوصل لالتقاء الساكنين، وهاتان الياءان ثابتتان في الوقف.

٩- قرأ حمزة والكسائي ﴿ لما يأمرنا ﴾ (١) بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

· ١ - قرأ حمزة والكسائي ﴿سرجًا﴾ (١) بضم السين والراء وحــذف الألف على الجمع ، وقرأ الباقون بكسر السين وفتح الراء ، وألف بعدها على التوحيد .

۱۱ - قرأ حمزة ﴿أَن يذكر﴾ بإسكان الذال وضم الكاف مخففة ، وفتحهما الباقون مشددتين .

١٢− قرأ نافع وابن عامر ﴿يفتروا﴾ بضم الياء وفـتحها البـاقون ، وضم تاءه الكوفيون وكسرها الباقون .

١٣ - قـرأ ابن عامـر وأبو بكر ﴿يضاعف﴾ و﴿يخلد﴾ برفع الفـاء والدال ، وجزمهما الباقون ، وقد ذكر تشديد العين وتخفيفها في البقرة .

١٤ - قرأ الحرميان وابن عامر وحفص ﴿وفرياتنا﴾ بألف على الجمع ، وحذفها الباقون على التوحيد .

0 ا− قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ويلقون﴾ بفتح الياء وإسكان اللام وشددوا القاف .

١٦ فيها ياء إضافة (٣) مختلف فيهما ، وقد ذكرتا ، وليس فيها محذوفة .
 والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قرأ الباقون بالتاء هكذا ﴿ لما تأمرنا ﴾ قال الشاطبي :

ويَأْمُرُ شَافِ

<sup>(</sup>٢) تقرأ ﴿ سُرِجًا ﴾ ، و ﴿سُواجًا ﴾ قال الشَّاطبي :

ويَأْمُرُ شَافِ واجمَعُوا سُرَاجًا وِلا

<sup>(</sup>٣) في هذه السورة من ياءات الإضافة ما يلي ﴿ إِنْ قُومِي اتخذوا ﴾ ﴿ يَا لَبُتني اتخذت ﴾ .

#### سورة الشعراء(۱) بسم الله الرحمن الرحيم

١- أمال أبو بكر وحمـزة والكسائي طاء ﴿طسم﴾ هنا وفي النمل والقصص ،
 وفتـحها الباقـون وأظهر حمـزة النون من سين عند الميم هنا ، وفي القصص أدغمـها
 الباقون فيهما .

٢- قرأ الحرميان وأبو عـمرو ﴿إني أخـاف﴾ في مـوضعين من هذه السـورة
 ﴿وربي أعلم﴾ بتفح الياءات ، وسكنهن الباقون .

- ٣- قرأ نافع ﴿بعبادي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٤- قرأ حفص ﴿إن معي﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .
- ٥- قـرأ نافع ، وأبو عمرو ﴿عدو لي إلا﴾ و﴿اغفر لأبي إنه﴾ بفتح الياءين وسكنها الباقون .

٦- قرأ ورش وحفص ﴿ومن معي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، وقــد ذكر

١− من الملاحظ أن في كلمة ﴿ أرجه ﴾ من هذه السورة ست قراءات هي :

الأولى : لقالون ﴿ ارجه ﴾ بترك الهمزة وكسر الهاء من غير صلة . الثانية : لورش والكسائي ﴿ ارجهي ﴾ بترك الهمزة وكسر الهاء مع صلة .

الثالثة : لعاصم وحمزة ﴿ ارجه ﴾ بترك الهمزة وسكون الهاء .

الرابعة : لابن كثير وهشام ﴿ أرجئهو ﴾ بالهمزة وضم الهاء مع الصلة .

الخامسة : لأبي عمرو ﴿ أرجته ﴾ بالهمزة وضم الهاء من غير صلة .

السادسة : لابن ذكوان ﴿ أرجته ﴾ بالهمزة وكسر الهاء من غير صلة ، قال الشاطبي :

وَعَى نَفَرَ ارجَنهُ بِالهَمْزِ سَاكنًـــــا ﴿ وَفِي الْهَاءَ ضَمَّ لَفَ دَعُواهُ حَرِمَلا وَسَكِن نَصِيراً فَازَ واكسَر لِغيرهِم ﴿ وَصِلْهَا جَوَادًا دُونَ رَيْبٍ لِتُوصَـلا

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء مكية مائتان وعشرون وسبع آيات في الكوفي ، وست في البصري وإسماعيل . اختلفوا في أربع
 آيات : عد الكوفي ﴿ طسم ﴾ عد البـصري والمدنيان ﴿ فلسوف تعلمون ﴾ ، عــد الكوفي والمدنيان ﴿ أين ما
 كنتم تعبدون ﴾ عد الكوفي والبصري والمدنيان ﴿ وما تنزلت به الشياطين ﴾ .

فائدة :

١٧١ ـــــورة الشعيراء

أصل ﴿ إِنْ أَجِرِي إِلَّا ﴾ في سورة يونس.

٧- قرأ البن فكوان والكوفيون ﴿حاذرون﴾ بالف بين الحاء والذال وحذفها الباقون ..

٨- قرأ ابن كــثير وأبو عمــرو والكسائي ﴿خلق الأولين﴾ بفتح الخاء وإسكان اللام وضمها الباقون .

٩- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿فارهين﴾ بألف بين الفاء والراء وحذفها الباقون.

١٠ قرأ الحرميان وابن عامر أصحاب ﴿لأيكة﴾ هنا ، وفي ص ، بفتح اللام والتاء وياء ساكنة بين اللام والكاف من غير همزة ويبتدءون بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ، وقرأ الباقون ﴿ الأيكة ﴾ فيهما بإسكان اللام وهمزة مفتوحة بينها وبين الياء ، وخفض التاء ، ويبتدءون بألف الوصل التي قبل اللام ، ولم يختلف في الحجر و (ق) ، أنها فيهما كقراءة الباقين هنا وفي (ص) وقد ذكر مذهب ورش في نقل الحركة .

١١- قرأ حفص ﴿كَسَفًّا﴾ هنا ، وفي سبأ بفتح السين وسكنها الباقون فيهما .

١٢ – قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿نزل به الروح الأمين﴾ بتشديد الزاي ونصب الاسمين وخففها الباقون ، ورفعوا الاسمين .

١٣ - قرأ ابن عـامر ﴿أولم تكن لـهم آية﴾ بالتاء والرفع وقرأه البـاقون بالياء ،
 ونصبوا آية .

١٤− قرأ نافع وابن عامر ﴿فتوكل﴾ بالفاء ، وقرأه الباقون بالواو .

١٥ - فيها ثلاث(١) عشرة باء إضافة مختلف فسيهن ، وقد ذكرن ، وليس فسيها
 محذوفة مختلف فيها .

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>۱) في هذه السورة ياءات الإضافة الآتية : ﴿ إنبي أجري إلا ﴾ في خمسة مواضع ، في قسصة نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ﴿ بعبادي إنكم ﴾ ﴿ عدو لي إلا ﴾ ﴿ إن معي ربي ﴾ ﴿ ومن معي من المؤمنين﴾، ﴿ واغفر لابي إنه ﴾ ﴿ إني أخاف عليكم ﴾ ﴿ ربي أعلم بما تعملون ﴾ . قال الشاطبي :
 ويا خَمس الجري مَع عبادي وكي معي معاً مَع أبي إنّي مَعا ربّي انجلی

ســورة النمــل

### سورة النمل‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني آنست﴾ (١) بفتح الياء وسكنها الباقون .

٢- قرأ ورش والبزي ﴿أوزعني أن﴾ هنا ، وفي الأحقاف بفتح الياء ، وسكنها
 الباقون فيهما .

٣- قرأ ابن كثير وهشام وعاصم والكسائي ﴿ما لي لا أرى﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٤- قرأ نافع ﴿ليبلوني أأشكر﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون ، وقد تقدم أصل
 ﴿إني أخلق﴾ في آل عمران .

٥- قرأ الكوفيون ﴿شهابِ﴾ منونًا ولم ينونه الباقون . وقد ذكر الوقف على
 ﴿واد النمل﴾ في طه .

٦- قرأ ابن كشير ﴿أو ليأتينني﴾(٣) بنونين مفتـوحة مشددة ومكسورة مخـففة ،
 وقرأه الباقون بواحدة مكسورة مشددة .

٧- قرأ عاصم ﴿فمكث﴾(٤) بفتح الكاف وضمها الباقون .

٨− قرأ البزي وأبـو عمرو ﴿من سبأ﴾ هنا ، وفي سورة سبأ بفـتح الهمزة غير

 <sup>(</sup>١) سورة النمل مكية ، تسعون وثلاث آيات في الكوفي ، وأربع في البـصري ، وخمس في المدنيين . اختلفوا في
 اثنتين عد المدنيان ﴿ وألو بأسِ شديد ﴾ عد البصري والمدنيان ﴿ من قوارير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قرأ الحرميان وهما : نافع وابنُ كثير ، ووافقهما أبو عمر بفتح ياء الإضافة ، وقرأ الباقون بإسكانها

 <sup>(</sup>٣) ﴿ أو ليأتيني ﴾ قرأ ابن كثير بنونين الأولى مشددة مفتوحة والثانية مكسورة خفيفة ، والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة . قال الشاطبي :

وقُل يَاتِينِّي مَنَّا

<sup>(</sup>٤) قرأ عاصم وحده بفتح الكاف ، وقرأ الباقون بضمها ، قال الشاطي : مكث افتَح ضَمَة الكاف نُوفَلا

منونة ، وسكنها قنبل فيهما ، وخفضها الباقون فيهما منونة .

9- قرأ الكسائي ﴿ألا يسجدوا﴾ (١) بتخفيف اللام ، ويقف ويبتدئ ﴿أسجدوا﴾ بهمزة مضمومة لأنه ﴿يا هؤلاء اسجدوا﴾ وباقي قراءته للنداء ، وإنما حذفت ألف «يا » على قراءته لالتقاء الساكنين ، وسقطت ألف ﴿اسجدوا﴾ لأنها ألف وصل ، وقراءة الباقون بتشديد اللام و ﴿يسجدوا﴾ في قراءتهم فعل مستقبل منصوب بألا ، والياء متصلة بالسين ولا ينبغي أن يتعمد الوقف هنا لأحد من القراء ؛ لأن الكلام لم يتم ولا كفى .

· ١ - قرأ حفص والكسائي ﴿ويعلم ما تخفون وما تعلنون﴾ بالتاء ، وقرأهما الباقون بالياء .

١١ - قرأ أبو عمرو وعاصم ، وحمزة ﴿فألقه إليهم﴾ بإسكان الهاء ، وكسرها قالون مختلسة ، وأشبع كسرتها الباقون ، ولم يختلف في سكونها في الوقف .

١٢ قرأ حمزة ﴿أَتَمْدُونِي﴾ بنون واحدة مكسورة مشددة وقرأ الباقون بنونين مخففتين مفتوحة ومكسورة ، وأثبت ابن كثير وحمزة الياء في الحالين ، وأثبتها نافع، وأبو عمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

١٣− قرأ نافع وأبو عمرو وحفص ﴿فَمَا آتَانِي﴾(٢) بفتح الياء في الوصل ، وحذفها في الوقف ، وقد روى ذلك عن أبي عمرو وقالون أيضًا ، وحذفها الباقون في الحالين .

الاَ يَسجُدُوا رَاو وَقَف مُبتَٰلاً الاَ وَيَّا واسجُدُوا ابداهُ بالضَّمَّ موصلا الرَّدَ الا يَا هَوُلاء اسجُدُوا وِقَفَ لَهُ قَبلَهُ والغَيرُ ادرَج مُبــــــدَلا وقَف وقد قبلَ مَفعُولاً وان أدغَمُوا بلا ولَيسَ بمفطُوع فقف يَسجُدُوا ولا

<sup>(</sup>۱) ﴿ آلا يسجدوا ﴾ قرآ الكسائي بتخفيف اللام وله الوقف على ﴿ آلا يا ﴾ معًا ، ويبدأ باسجدوا بهمزة مضمومة لضم ثالث الفعل ، وله الوقف اخـتباراً على ﴿ آلا ﴾ وحدها و ﴿ يا ﴾ وحدها والابتداء أيضاً ﴿ باسجدوا ﴾ بهمزة مضمومة ، أما في حالة الاخـتبار فلا يصح الوقف على ﴿ آلا ﴾ ولا على ﴿ يا ﴾ بل يتـعبن وصلهما ﴿ واسجدوا ﴾ وقرآ الباقون بتشديد اللام ، قال الشاطبي :

وقَد قِيلَ مَفعُولاً وَآن أَدغَمُواَ بَلا (٢) قال الشاطبي :

وفي النَّمَل آتَانِي وَيَفْتَع عَن أُولِي حِمَيُّ وخَلاَف الوَقْفِ بَينَ حُلا عَلا

1٤− قرأ قنبل ﴿ساقيها﴾ هنا ، و﴿بالسؤق﴾(١) فــي (ص) ، و﴿سؤقه﴾ في الفتح بهمزة ساكنة بعد السين ، وقرأهن الباقون بغير همز ولم يختلف في غيرها .

0 ا− قرأ حمـزة والكسائي ﴿لتبيتنه﴾(٢) بالتاء وضم التـاء الثانيـة ﴿ثم لنقولن﴾ بالتاء ، وضم اللام الثانية ، وقرأهما الباقون بالنون ، وفتح التاء واللام .

17 - قرأ الكوفيون ﴿أنا دمرناهم﴾ و﴿أن الناس﴾ بفتح الهمزة فيهما ، وكسرها فيهما الباقون .

١٧ قرأ أبو عمرو وعاصم ﴿أما يشركون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

١٨ - قرأ أبو عمرو وهشام ﴿قليلاً ما يذكرون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء ،
 وقد ذكر تخفيف الذال وتشديدها في الأنعام .

19 - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿بل أدرك﴾٬٬٬ بالف قطع مفتوحة وإسكان الدال، وحذف الألف، وقرأه الباقون بألف وصل تبتدأ بالكسر وتشديد الدال والف بعدها فمن قرأه بألف وصل كسرها في الوصل.

٢٠ قرأ ابن كثير ﴿ولا يسمع الصم﴾ (٤) هنا ، وفي الروم بياء مفتوحة ،
 وفتح الميم ، ورفع الصم ، وقرأهما الباقون بتاء مضمومة وكسر الميم ونصب الصم .

٢١− قرأ حـمزة ﴿ومـا أنت تهدي العـمي﴾ هنا ، وفي الروم بتـاء مفـتوحـة وإسكان الهاء وحـذف الألف ، ووقف عليهما باليـاء ، وقرأهما الباقون بـياء مكسورة

مَعَ السُّوقِ سَاقِيهَا وسُوقٍ اهمزُوا رَكَا

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>۲) ﴿ لنبيتنه وأهله ثِم لنقولن ﴾ قرأ حمزة والكسأئي ﴿ لتبيـتنه ﴾ بناء الخطاب المضمومة وضم التاء المثناة الفوقية التي هي لام الكلمة ﴿ لتقولن ﴾ بناء الخطاب ، وضم اللام ، والباقون ﴿ لنبيتنه ﴾ بنون العظمة وفتح التاء ﴿ لنقولن﴾ بنون العظمة أيضًا وفتح اللام ، قال الشاطبي :

تَقُولُنَّ فَاضِمُم رَابِعًا وَنُبِيِّنَّهُ وَمَعًا فِي النُّونِ خَاطِبِ شَمَودَلا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وشَدُّد وَصِل وامدُد بَلِ ادَّارَكَ الَّذِي ذَكَا

<sup>(</sup>٤) قرآ حصزة وحده ﴿ تهدي ﴾ بتاء فوقـية مفتَـوحة وإسكان الهاء منَ غير ألف ، ووقف عـلى ﴿ تهدي ﴾ بالياء موافقة للرسم ، وقرآ البياقون . ﴿بهادي﴾ بباء موحدة مكسورة وفتح الهـاء وآلف بعدها ، ووقف الجميع على ﴿بهادي﴾ بالياء موافقة للرسم . قال الشاطبي :

بِهَادِي مَعًا تَهدِي فَشَا العُمي نَاصِبًا ﴿ وَبِالْيَا لِكُلِّ فِفُ وَبِالرُّومِ شَمَلًا

وفتح الهاء وألف بعدها ، ووقفوا هنا بالياء ، وفي الروم بغير ياء اتباعًا للمصحف ، وروي عن الكسائي أنه يقف في الروم بالياء أيضًا ، ونصب حمزة ﴿العمي﴾ فيها وجره الباقون .

٢٢ - قرأ حفص وحمزة ﴿وكل أتوه﴾ بالقصر وفتح التاء ومده الباقون وضموا
 التاء .

٢٣− قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام ﴿خبير بما يفعلون﴾ بالياء وقرأها الباقون بالتاء .

٢٤− قـرأ الكوفـيــون ﴿من فــزع﴾ منونًا ولم ينــونه البــاقــون ونصــب مــيم ﴿يومثذ﴾'' نافع والكوفيون ، وقد ذكر ﴿عما تعملون﴾ في آخر هود .

٢٥- فيها خمس(٢) ياءات إضافة وثلاث محذوفات مختلف فيهن ، وقد ذكرن.

\* \* \*

ومَّا ليَّ وأوزِعنِي وإنَّي كِلاهُمَا ليَبلُونِي اليَّاءَاتُ في قُولِ مَن بَلا

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

وَيُومَئذُ مَعَ سَالَ فَافَتَحَ أَنَى رِضًا وَفِي النَّمَلِ حِصِنٌ قَبَلَهُ النون ثُمَّلا (٢) فِي هذه السورة من ياءاتُ الإِضافة ما يلي : ﴿ ما لي لا أرى الهَدَهد ﴾ ، ﴿ أوزعني أن أشكر ﴾ ، ﴿ إني آنست ناراً ﴾ ﴿ إني القي إليَّ ﴾ ﴿ ليبلوني وأشكر ﴾ قال الشاطبي :

### سورة القصص‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حمزة والكسائي ﴿ويرى﴾(١) بياء مفتوحة وفتح الراء والف ممالة بعدها،
 ورفع ﴿فرعون وهامان وجنودهما﴾ وقرأه الباقون بنون مضمومة وكسر الراء وياء
 منصوبة بعدها ، ونصب الأسماء الثلاثة .

٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿عدواً وحزنا﴾ بضم الحاء وإسكان الزاي ، وفتحهما الباقون .

٣- قرأ الحرميان ، وأبو عمرو ﴿عسى ربي﴾ و﴿إني آنست﴾ و﴿إني أنا الله﴾ و﴿إني أنا الله﴾ و﴿إني أخاف﴾ و﴿إني أعلم﴾ و﴿إني أعلم﴾ و﴿إني أعلم﴾ و﴿إني أعلم بفتح الياءات وسكنهن الباقون .

٤- قرأ حفص ﴿معي ردءًا﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، وقد ذكر أصل ﴿إني أريد﴾ و﴿ستجدني﴾ و﴿لعلي﴾ فيما تقدم .

٥- قرأ أبو عمرو وابن عامر ﴿حتى يصدر﴾ بفتح الياء وضم الدال ، وضم الباقون الياء وكسروا الدال ، وفتح عاصم جيم ﴿جذوة﴾ وضمها حمزة والكسائي وكسرها الباقون ، وقد ذكر الوقف على ﴿الواد الأيمن﴾ في طه .

٦- قرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص ﴿الرهب﴾ بفتح الراء ، وضمها الباقون،
 وفتح الفاء الحرميان ، وأبو عمرو وسكنها الباقون وقد ذكر هاتين و ﴿فذانك﴾ في

 <sup>(</sup>١) سورة القصص مكية ، ثمانون وثمان آيات . ليس في جملتها اختلاف اختلفوا في آيتين عد الكوفي ﴿ طسم ﴾
 عد البصري والمدنيان ﴿ أمَّةُ من الناس ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ ونرى فرعون وهامان وجنودهما ﴾ قرأ حمزة والكسائي ﴿ ويرى ﴾ بياء تحتية مفتوحة ويعدها راء مفـتوحة
 والف بعدها ممالة ، و ﴿ فرعون وهامان و جنودهما ﴾ بالرفع ، وقرآ الباقون ﴿ ونرى ﴾ بنون مضمومة وكسر الراء
 وفتح الياء ، و ﴿ فرعون وهامان و جنودهما ﴾ بالنصب قال الشاطبي :

وفي نُرِيَ الفَتَحَانِ مَع الفِ ويَائِهِ وثَلَاثٌ رَفَعُهَا بعدُ شُكُّلًا

النساء و ﴿ ردءًا ﴾ (١) في باب نقل الحركة .

٧- قرأ عاصم وحمزة ﴿يصدقني﴾ برفع القاف وجزمها الباقون .

٨- قرأ ورش ﴿أَن يَكُذُّبُونَ﴾ بياء في الوصل خاصة وحذفها الباقون .

٩ قرأ ابن كثير ﴿قال موسى﴾(٢) بغير واو ، وقرأ الباقون بواو .

· ١- قرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿إلينا لا يرجعون﴾ (٣) بفتح الياء وكسر الجيم وضم الباقون الياء وفتحوا الجيم .

١١ - قرأ الكوفيون ﴿قالوا سحران ﴾ بكسر السين وحذف الألف ، وإسكان الحاء ، وقرأ الباقون بفتح السين والف بعدها ، وكسر الحاء .

١٢ قرأ نافع ﴿تجبي﴾(١) بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

١٣ – قرأ أبو عمرو ﴿أَفَلا يَعْقُلُونَ﴾(٠) بالياء ، وقرأه الباقـون بالتاء ، وذكر عن أبي عمرو أنه خير فيه بين الياء والمشهور عنه ما ذكرته أولا .

15 − قرأ حفص ﴿ لحسف﴾ بفتح الخاء والسين وضم الباقون الخاء ، وكسروا السين ، ووقف أبو عسرو باختلاف عنه علي ﴿ ويكأن ﴾ في الموضعين على الكاف الكسائي على الياء فيهما باختلاف عنه ، ووقف الباقون على آخر الكلمتين ، ولا ينبغى أن يتعمد الوقف هنا لأحد منهم لأن الكلام لم يتم ، ولا كفى .

١٥- فيها اثنتا عشرة(١) ياء إضافة ، ومحذوفتان مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

وقُل قَالَ مُوسَى واحذِفِ الوَاوَ دُخلُلا

(٣) قال الشاطبي :

نمَا نَفَرُ بِالضَّمُّ والفَتح يُرجَعُونَ

(٤) ﴿ يحيى ﴾ قرأ نافع بتاء التأنيث هكذا ﴿تجبى﴾ وقرأ ال اقون بياء التذكير ، قال الشاطبي :
 وُبُحَتَ خَلَيْطٌ

(٥) ﴿تعقلون﴾ قرأ أبو عمرو بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء ، قال ألشاطبي :
 يَعقلُونَ - حَفظَتَهُ

<sup>(</sup>١) ﴿ رداء﴾ قرأ نافع ، بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة وإبدالها الفًا عند الوقف فقط ، ووقف عليها حمزة بالنقل والباقون بإسكان الدال وهمزة مفتوحة منونة ، قال الشاطبي : ونَقُلُ ردًا عَن نَافع

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

<sup>(</sup>٢) ياءات الإضافة في سورة القصص هي : ﴿عندَي أولم يعلم ﴾ ، ﴿ ستجدني إن شاء الله ﴾ ﴿ إني آنست ناراً ﴾ ، ﴿إني أنالله ﴾ ، ﴿إني أخاف ﴾ ، ﴿ إني أريد ﴾ ، ﴿لعلي آتيكم ﴾ ، ﴿ لعلي أطلع ﴾ ، ﴿ عسى ربي ﴾=

## سورة العنكبوت() بسم الله الرحمن الرحيم

١ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ أَلَم تروا ﴾ (١) بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٢- قرأ ابن كشير وأبو عـمرو ﴿النشاءة﴾(٣) هنا وفي النجم ، والواقعة بفـتح
 الشين والمد ، وسكن الباقون الشين ، وقصروا فيهن .

٣- قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ﴿مودة﴾(١) بالرفع ونصبها الباقون ، ونونها نافع وابن عامر وأبو بكر ولم ينونها الباقون ونصب ﴿بينكم﴾ نافع وابن عامر وأبو بكر وخفضه الباقون .

٤- قرأ نافع وأبو عمرو ﴿مهاجراً إلى ربي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٥- قرأ أبو عــمرو وحمــزة والكسائي ﴿يا عـبادي﴾ بإسكان الياء وحــذفها في الوصل لالتقاء الساكنين وفتحها الباقون ، وهي ثابتة في الوقف .

٦- قرأ ابن عامر ﴿إن أرضي واسعة ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

#### يَرُوا صُحَبَةٌ خَاطِب

#### (٣) قال الشاطبي :

ووقف عليهـا حمزة بالنـقل ، وحكى ابن الجزري في النشر وجـهًا آخر ، وهو إبدال الهـمزة الفّا على الرسم وقال: إنه مسموع قوي .

(٤) قال الشاطبي :

مَوَدَّةُ المَرْفُوعُ حَقُّ رُواتِهِ وَنُونُهُ وانصِب بَينكُم عَمَّ صَندلا

 <sup>= ﴿</sup>أَنْ رَبِي أَعْلَمْ بَنْ ﴾ ، ﴿ رَبِي أَعْلَمْ مَنْ ﴾ ، ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعْيَ رَدْءً ﴾ قال الشاطبي :
 وعندي وذو التُّنيَّا وإنِّي أربعٌ لَعْلَيُّ مَعَا رَبِّي ثَلاثٌ مَعَى اعتلا

 <sup>(</sup>۱) سورة العنكبوت مكية ، ستون وتسع آيات ، لا خلاف في جملتها ، اختلفوا في ثلاث آيات : عد الكوفي
 ﴿اَلَم ﴾ ، عد المدنيان ﴿ وتقطعون السبيل ﴾ ، عد البصري ﴿ مخلصين له الدين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وحَرِّكُ ومُد في النَّشَاءَةَ حَقًّا وهوَ حَيثُ تُنزَلا

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿لننجينه﴾(١) بإسكان النون ، وتخفيف الجيم ،
 وفتحها الباقون وشددوا الجيم .

٨- قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿منجوك﴾ بإسكان النون وتخفيف الجيم ، وفتحها الباقون وشددوا الجيم .

٩- قرآ أبو عمرو وعاصم ﴿إن الله يعلم ما يدعون﴾(١) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

١٠ قرأ ابن كثير ، وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿آية من ربه﴾(٣) على التوحيد بحذف الألف ، وأثبتها الباقون على الجمع .

١١ - قرأ نافع والكوفيون ﴿ويقول ذوقوا﴾(٤) بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

17 قرأ أبو بكر ﴿إلينا يرجعون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

17− قرأ حمزة والكسائي ﴿لنثوينهم﴾(٥) بثاء ساكنة وتخفيف الواو وياء مفتوحة بعدها من الثواء ، وقرأ الباقون بياء مفتوحة وتشديد الواو وهمزة مفتوحة بعدها من التبوّء ولم يختلف في غيره .

١٤ – قرأ ورش وأبو عمرو وابس عامر وعاصم ﴿وليتمتعوا﴾ ﴿ بكسر اللام ، وسكنها الباقون .

 <sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم ، والباقون بفتح النون ، وتشديد الجيم ، قال الشاطبي :
 ومُنجُوهُم خفُ وفي العَنكُبُوت نُنجِين شَفَا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : ويَدعُونَ نَجمُ حَافظٌ

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : ومُوَحَّدُ هُنَا آيَةٌ مِن رَبِّهِ صُحبَةٌ دَلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي : وفي وَنَقُولُ اليَاء حَصنُّ

<sup>(</sup>٥) أي قرأ حمزة والكسائي ﴿لنبوتنهم ﴾ بثاء مثلثة ساكنة بعـد النون وتخفيف الواو وبعدها ياء تحتية مـفتوحة هكذا ﴿لنثوينهـم﴾ وقرأ الباقـون بياء موحـدة مفتـوحة في مكان الثاء ، وتشـديد الواو وبعدها همـزة مفتـوحة هكذا ﴿لنبوتنهم﴾ قال الشاطبي : وذَاتُ ثَلاثَ مُكُنّت بانْبُوتُن مَع خِفّة والهَمزُ بالياءِ شملًا

<sup>(</sup>٦) قال الشاطبي : وإسكَانُ وَل فَاكسر كَمَا حَجَّ جَا نَدا

 <sup>(</sup>٧) في هذه السورة من ياءات الإضافة ما يلي : ﴿مهاجر إلى ربي إنه ﴾ ، ﴿يا عبادي الذين آمنوا﴾ ﴿إن أرضي واسعة ﴾ قال الشاطبي : وربي عبادي أرضي اليا بها المجلى

### سورة الروم(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿ثم كان عاقبة﴾ بالنصب ورفعها الباقون ، وقد ذكرت إمالة السوآي في بابها .

٢- قرأ أبو عمرو ، وأبو بكر ﴿ثم إليه يرجعون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٣- قرأ حفص ﴿ لآيات للعالمين ﴾ بكسر اللام التي بعدها الألف، وفتحها الباقون،
 وقد ذكر ﴿ وما آتيتم من ربا ﴾ في البقرة، ولم يختلف في مد ﴿ ما آتيتم من زكاة ﴾ .

٤− قرأ نافع ﴿لتربوا﴾ (٢) بتاء مضمومة وإسكان الواو وقرأه الباقون بياء مفتوحة ونصب الواو .

٥- قرأ قنبل ﴿لنذيقهم﴾ بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .

٦- قرأ ابن عامر ﴿كسفًا﴾ بإسكان السين وفتحها الباقون .

٧- قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ﴿إلى آثار﴾(٣) بالف بعد الهمزة ، وأخري بعد التاء على الجـمع ، وحذفهما الباقون على التوحـيد ، وقد ذكرت الإمالة في بابها ، وقد ذكر ﴿ضعف﴾ في الانفال .

٨− قرأ الكوفيون ﴿لا ينفع الذين ظلموا﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٩- ليس فيها ياء إضافة ، وفيها محذوفة مختلف فيها ، وقد ذكرت .

 <sup>(</sup>١) سورة الروم مكية ستون آية في الكوفي والبصري والمدني الأول . وتسع وخمسون في عدد إسماعيل اختلفوا
في أدبع آيات : عد الكوفي ﴿ الم ﴾ وعد الكوفي والبصري والمدني الأول ﴿ غلبت الررم ﴾ ، وعد البصري
وإسماعيل ﴿ في بضع سنين ﴾ وعد المدني الأول ﴿ فيسم المهجرمون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

ليَربُوا خِطَابٌ ضم والواو سَاكِنُ أَتَى

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

#### سورة لقمان(١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ حمزة ﴿هدى ورحمة﴾ بالرفع ونصبها الباقون .
- ٢- قرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿ويتخذها﴾ بفتح الذال ، وضمها الباقون .
- ٣- قرأ حفص ﴿ يا بني ﴾ في المواضع الثلاثة بفتح الياء مشددة ، وقرأ ابن كثير الأول بإسكان الياء خفيفة وكسرها في الثاني مشددة وسكنها قنبل في الثالث خفيفة ، وقرأ البزي الثالث كحفص ، وقرأ الباقون الثلاثة بكسر الياء مشددة .
- ٤ قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ﴿ولا تصعر﴾(١) بحذف الألف ، وتشديد العين ، وقرأه الباقون بألف وتخفيف العين .
- ٥- قرأ نافع وأبو عـمرو وحفص ﴿وأسبغ عليكم نعمه ﴾(٣) بفـتح العين وضم الهاء على الجـمع ، وقرأ الباقون بإسكـان العين وتاء منصوبة في الإدراج ، وهي في الوقف هاء على التوحيد .
  - ٦- قرأ أبو عمرو ﴿والبحر يمده﴾<sup>(1)</sup> بنصب الراء ورفعها الباقون .
    - ٧- ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة مختلف فيها .

#### سورة السجدة(٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

- ١ قرأ نافع والكوفيون ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شِيءَ خُلْقَهُ﴾ بفتح اللام وسكنها الباقون.
  - ٢- قرأ حمزة ﴿ما أخفى﴾ بإسكان الياء ، وفتحها الباقون .
- ٣− قرأ حمزة والكسائي ﴿لما صبروا﴾(٢) بكسر اللام ، وتخفيف الميم وفـتحها الباقون ، وشددوا الميم .
  - ٤- ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

 <sup>(</sup>١) سورة لقمان مكية ، ثلاثون وأربع آيات في الكوفي والبصري ، وثلاث في المدنيين ، اختلفوا في آيتين . عد
 الكوفي ﴿ الم ﴾ وعد البصري ﴿ مخلصين له الدين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : تُصَعَر بمد خَفَّ إذ شَرعُهُ حَلا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : وفي نَعَمَّةٌ حَرِّكُ وَذُكِّرَ هَاؤُهَا وضُمَّ ولا تَنوينَ عَن حُسن اعتَلا

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو عمرو وحده بَالنصب والباقون بالرفع قال الشاطبي : ُسوى ابنُ العَلَّا والبَحرُ

 <sup>(</sup>٥) سورة السجدة مكية ، ثلاثون آية في الكوفي والمدنيين ، وتسع وعشرون في البصري . اختلفوا في آيتين ، عد
 الكوفي ﴿ الم ﴾ ، وعد المدنيان ﴿ لَفَي خلق جديد ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) ﴿ لما صبروا ﴾ قرأ حمزة والكسائي ، بكسر اللام وتخفيف الميم ، والباقون بفتح اللام وتشديد الميم ، قال الشاطبي : لما صبروا فاكسر وخفف شكا

## سورة الأحزاب() بسم الله الرحمن الرحيم

۱ – قرأ أبو عـ مرو ﴿إن الله كـان يما يعملون خبيرًا﴾ و ﴿بمـا يعملون بصـيرًا﴾ بالياء، وقرأهما الباقون بالتاء .

٢- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿اللائي﴾(٢) حيث وقع بالمد والهمزة ، وياء ساكنة بعد الهمزة ، وقرأ قالون وقنبل مثلهم غير أنهما حذفا الياء ، وقرأ ورش بياء مكسورة من غير همزة ، وقرأ أبو عمرو والبزي بياء ساكنة من غير همز وكلهم مد الألف غير ورش .

٣− قرأ عاصم ﴿تظاهرون﴾ (٣) هنا وموضعين في المجادلة بضم أولهن وتخفيف النظاء وألف بعدها وكسر الهاء مخففة ، وقرأهن ابن عامر بفتح أولهن وتشديد الظاء وألف بعدها وفتح الهاء مخففة ، وقرأهن حمزة والكسائي كابن عامر غير أنهما خففا النظاء هنا فقط ، وقرأهن الباقون بفتح أولهن وتشديد الظاء والهاء ، وفتحها وحذف الألف .

ذَكَا وبِيَاء سَاكِنِ حَجَّ هُمَّلًا وكَالبَاءِ مَكسُورًا لِوَرشِ وعَنهُما ﴿ وَقِفْ مُسكِنَا والهَمزُ زاكِيهِ بُجُّلًا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب مدنية سبعون وثلاث آيات ، ليس فيها اختلاف ، والله أعلى وأعلم .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي:

<sup>(</sup>٣) ﴿ تظاهرون ﴾ فيها أربع قراءات :

الأولى : لنافع ، وابن كثيـر ، وأبي عمرو ﴿ تظهرون ﴾ بفتح التاء ، وتشـديد الظاء وحذف الألف التي بعدها وفتح الهاء وتشديدها .

الثانية : لابن عامر ﴿ تظاهرون ﴾ بفتح التاء وتشديد الظاء وآلف بعدها وفتح الهاء ، وتخفيفها .

الثالثة : لعاصم ﴿ تُظَاهِرُونَ﴾ بضم التاء وتخفيف الظاء وآلف بعدها وكسر الهاء مخففة .

الرابعة : للباقين ﴿ تَظَاهِرُونَ﴾ بفتح التاء وتنخفف الظاء والف بعدها ، وفتح الهاء مِخففة قال الشاطبي:

وتَظَّاهَرُونَ اضمُمهُ واكسر لعاصم وفي الهاء خَفُف وامدُد الظَّاءَ ذَبَّلا وخَفَّفُ أَنوفَ للظَّاءَ خُفُفُ أَنوفَ لل

٤- قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ﴿الظنونا﴾ و﴿الرسولا﴾ و﴿السبيلا﴾ بالف في الحالين ووصلهن الباقون ، بغير الف ، ووقف أبو عمرو وحمزة عليهن بغير ألف ووقف الباقون عليهن بألف ، ولم يختلف في غيرهن .

- ٥ قرأ حفص ﴿لا مقام لكم﴾ بضم الميم الأولى ، وفتحها الباقون .
  - ٦- قرأ الحرميان ﴿الأنوها﴾ بالقصر ومده الباقون .
- ٧- قرأ عاصم ﴿أسوة﴾ هنا وموضعين في الممتحنة بضم الهمزة وكسرها الباقون فيهن .
- ۸− قرأ ابن كـــثير وابن عــامر ﴿نضعف﴾ بالنون وحــذف الألف وكســر العين مشددة ﴿العذاب﴾ نصبًا ، وقرأه أبو عمــرو بالياء ، وحذف الألف وفتح العين مشددة العذاب رفعًا ، وقرأ الباقون مثله إلا أنهم خففوا العين ، وأثتبوا ألفًا قبلها .
- ٩- قرأ حمزة والكسائي ﴿ويعمل صالحًا يؤتها﴾ بالياء وقرأ الباقون الأول بالتاء
   والثاني بالنون ولم يختلف في ﴿ يقنت﴾ أنه بالياء .
  - ٠١- قرأ نافع وعاصم ﴿وقرن﴾ بفتح القاف وكسرها الباقون .
- ١١ قرأ هشام والكوفيون ﴿أن يكون لهم الخيرة ﴾ بالياء، وقرأه الباقون بالتاء.
  - 17 قرأ عاصم ﴿وخاتم النبين﴾ بفتح التاء وكسرها الباقون .
  - ١٣− قرأ أبو عمرو ﴿لا تحل لك﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .
- 15− قرأ ابن عامر ﴿ساداتا﴾(۱) بألف بعد الدال وكسر التاء على الجمع ، والكسرة علامة النصب وحذف الباقون الألف ونصبوا التاء ، قرأ عاصم ﴿والعنهم لعنّا كبيراً﴾(۱) بالباء ، وقرأ الباقون بالتاء .
  - ١٥- ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة (٣) .

<sup>(</sup>١) ﴿ سادتنا ﴾ قرآ ابن عامر ، بالالف بعد الدال مع كسر التاء جمع • سادة ، والباقـون بفتح التاء بلا ألف جمع • سيد، قال الشاطبي : ساداتنا أجمَع بكسرة كفّي

 <sup>(</sup>٢) قرأ عاصم بالباء الموحدة هكذا ﴿ كبيراً ﴾ ، وقرأ الباقون بالثاء المثلثة هكذا ﴿ كثيراً ﴾ قال الشاطبي :
 وكثيراً نُقطة تُنحتُ نُفّلا

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في هذه السورة من ياءات الإضافة وَلا من المحذوفات شيء . والله أعلم .

## سورة سبا() بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ حمزة والكسائي ﴿علام الغيب﴾ (١) بتقديم اللام مفتوحة مشددة على
   الألف وقدم الباقون الألف عليها وكسروها مخففة ، ورفع الميم نافع وابن عامر
   وخفضها الباقون .
- ٢- قرأ ابن كشير وحفص ﴿من رجز ٱليم﴾(٣) هنا ، وفي الجائية برفع الميم ،
   وخفضها الباقون فيهما .
- ٣- قرأ حمـزة والكسائي ﴿إن يشـأ يخسف بهم الأرض أو يسـقط ﴾ بالياء ،
   وقرأهما الباقون بالنون ، وقد ذكر الإدغام في بابه .
  - ٤- قرأ أبو بكر ﴿ولسليمان الربح﴾ برفع الحاء ونصبها الباقون .
- ٥- قرأ ابن كـــثير ﴿الجوابِ﴾ بياء في الحــالين ، وأثبتها ورش وأبو عــمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .
- ٦- قرأ حمزة ﴿من عبادي الشكور﴾ بإسكان الياء ، وحذفها في الوصل الالتقاء
   الساكنين وفتحها الباقون وهي ثابتة في الوقف .
- ٧- قرأ أبو عــمرو ﴿ ربي إنه سميع ﴾ بفتح الياء وسكنها البــاقون ، وقد ذكر
   أن أجري إلا ﴾ في يونس .
- ٨- قرأ نافع وأبو عمرو ﴿منساته﴾ بألف بين السين والتاء ، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بينهما إلا ابن ذكوان سكنها .

<sup>(</sup>١) قيل ســورة سبأ وقيل ســورة السبأ كمــا ورد في أصل كتاب المبـــوط في الغراءات العشر ، وهي ســورة مكية خمسون ، وأربع آيات ، ليس فيها اختلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وعَالِمٍ قُلُ عَلاَّمٍ شَاعَ ورَفَعُ خَفَضِهِ عَمَّ

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

مِن رِجزٍ ٱلِيمِ مَعَا ولا عُلَى رَفعِ خَفَضِ الميم دلُّ عَلَيهِ

117

9- قرأ حفص وحمزة ﴿في مسكنهم﴾(١) بإسكان السين وحذف الألف ، وفتح الكاف على التوحيد ، وقرأ الباقون بفتح الكاف على الجمع .

١٠ قرأ أبو عمرو ﴿ ذواتي أكل ﴾ (١) بغير تنوين ونونه الباقون ، وقد ذكر ضم
 الكاف وإسكانها في البقرة .

١١ - قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿وهل نجازي﴾ بالنون وكسر الزاي وياء ساكنة بعدها ﴿الكفور﴾ نصبًا وقرأه الباقون بالياء وفتح الزاي والف بعدها في اللفظ ﴿الكفور﴾ رفعها .

١٢− قرأ ابن كــثير وأبو عمــرو وهشام ﴿ربنا بعد﴾(٣) بحذف الألف وتــشديد العين ، وأثبت الباقون الألف ، وخففوا العين .

١٣ - قرأ الكوفيون ﴿ولقد صدق﴾ بتشديد الدال وخففها الباقون .

١٤- قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿أَذِنْ لَهُ ﴾ بضم الهمزة وفتحها الباقون .

٥١− قرأ ابن عامر ﴿فزع﴾ بفتح الفاء وآلزاي، وضم الباقون الفاء وكسروا الزاي .

17 - قرأ حمزة ﴿في الغرفة﴾(٤) بإسكان الراء وحمدف الألف على التوحيد وضم الباقون الراء ، وأثبتوا الألف على الجمع ، وقد ذكر ﴿نحشرهم ونقول﴾ في الأنعام و﴿نكير﴾ في الحج .

۱۷ – قرأ الحسرميان وابن عامس وحفص ﴿التناوش﴾(٥) بواو مضمسومة ، وقرأ الباقون بهمزة مضمومة مكان الواو ، وقد ذكر وقف حمزة في بابه .

١٨- فيها ثلاث ياءات إضافة ومحذوفات مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

(١) قال الشاطبي :

مَسَاكِنِهِم سَكَنَّهُ واقصُرُ عَلَى شَذًا ﴿ وَفِي الْكَافِ فَافْتَحَ عَالِمًا فَتُبُّجُّلا

(٢) قال الشاطبي :

أَكُلِ أَضِفَ حُلًا وَقَالَ وَحَيثُما أَكُلُهَا ذِكْرًا وَفِي الْغَيْرِ نُو حُلا

وحَقُّ لُوكَى بَاعِد بِقُصِرٍ مُشَدَّدًا

(٥) قال الشاطبي : ويَهُمَزُ التَنَاوُشُ حُلُوا صُحِبَةٌ وتَوصَّلا

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وهشام هكذا ﴿ بَعِّدَ﴾ بكسر العينَ المُشددة بلا الَّف ، وقرأ الباقون هكذا ﴿باعد﴾ بالألف وكسر العين وسكون الدال ، قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>٤) ﴿ في الغرفات ﴾ سكن حمزة الراء ، وحذف الالف على التوحيد ، وضم الباقون الراء وبالف بعد الفاء على الجمع ، وقد اتفق القراء على الرقف ، عليها بالناء ، قال الشاطبي : وفي الغُرفة التوحيدُ فازَ

### سورة فاطر(۱) بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ حـمزة والكسائي ﴿هل من خالق غـيـر الله﴾ بخفض الراء ورفـعها
 الباقون، وقد ذكر ﴿ نكير ﴾ في الحج .

٢- قرأ أبو عــمرو ﴿ يدخلونها ﴾ بضم الياء وفــتح الحاء وفتح الباقــون الياء ،
 وضموا الحاء وقد ذكر ﴿ لؤلؤا﴾ في الحج .

٣- قرأ أبو عمرو ﴿ويجزي﴾ بياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها في اللفظ
 كل رفعًا وقرأه الباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي وبعدها ياء ساكنة كل، نصبًا .

٤- قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر والكسائي ﴿على بينات﴾ بالف على الجمع وحذفها الباقون على التوحيد .

٥- قرأ حمزة ﴿ومكر السيئ﴾ (٢) بإسكان الهمزة ويبدلها في الوقف ياء ساكنة ،
 وخفضها الباقون ، ولم يختلف في رفع السيئ الثاني ، وقد ذكرت أصولهم في باب الهمزة .

٦- ليس فيها ياء إضافة ، وفيها محذوفة مختلف فيها ، وقد ذكرت .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، وقيل سورة الملائكة ، كما ورد في هامش الأصل في كـتاب المبسوط في القراءات العشو ، وهي مكية أربعـون وخمس آيات في الكوفي والبصري والمدني الأول وست في عـدد إسماعيل ، اخـتلفوا في ست آيات ، عد الكوفي والمدنـيان ﴿ الاعمى والبـصير ﴾ ، وعـدوا ﴿ ولا الظلمات ولا النور ﴾ ، وعد البـصري وإسماعيل ﴿ لسنت الله تبديـ لا ﴾ وعد البصـري ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ ، وعـد ﴿ أن تزولاً ﴾ عد الكوفي والمدنيان ﴿ بخلق جديد ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ ومكر السيئ ﴾ قرآ حمزة بإسكان الهمزة وصلاً إجراء للوصل مــجرى الوقف لتوالي الحركات تخفيقًا ، وقرآ الباقون بكسرها على الأصل . قال الشاطبي :
 وفي السيئ للخفوض هَمزًا سُكُونُهُ فَشا

### سورة يس‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١- أمال أبو بكر وحمـزة والكسائي الياء من ﴿يس﴾ وفتحها الباقون ، وأدغم ورش وابن عامر وأبو بكـر والكسائي النون من ﴿ يس ﴾ ومن ﴿ ن ﴾ في الواو التي بعدها باختلاف عن ورش في ﴿ ن ﴾ وأظهرها الباقون عندهما .

٢− قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ﴿تنزيل العزيز﴾(١) بنصب اللام ورفعها الباقون .

٣- قرأ حفص وحـمزة والكسائي ﴿سلّاً ﴾ في الموضعين بفتح السين وضـمها
 الباقون فيهما

- ٤- قرأ أبو بكر ﴿فعززنا﴾ بتخفيف الزاي ، وشدها الباقون .
- ٥ قرأ حمزة ﴿وما لى لا أعبد﴾ بإسكان الياء ، وفتحها الباقون .
  - ٦- قرأ نافع وأبو عمرو ﴿إني إذا﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٧- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إنَّى آمنت﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون .
- ٨- قـرا ورش ﴿ولا ينقذون﴾ بياء في الوصل خـاصة ، وحذفها الـباقون في الحالين .

٩- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿وما عملت أيديهم﴾ بحذف الهاء ، وأثبتها
 الباقون .

<sup>(</sup>١) سورة يس مكية ثمانون وثلاث آيــات في الكوفي وآيتان في البــصـوي والمدنيان ، اخــتلفوا في آية عـــد الكوفي هيس﴾

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

١٠ قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿والقمر قدرناه﴾ بنصب القمر ورفعه الباقون.

۱۱- قرأ نافع وابن عامر ﴿ذرياتهم﴾(١) بالف وكسر التاء على الجمع والكسرة علامة النصب ، وحذفها الباقون ، ونصبوا التاء على التوحيد .

١٢− قرأ قالـون وحمزة ﴿يخصمون﴾ (٢) بإسكان الخاء ، وفـتحـها ورش وابن كثيـر وهشام ، واختلس فـتحتهـا أبو عمرو وكسـرها الباقون ، وقرأتهـا أيضًا لقالون مختلسة ، وخفف الصاد حمزة وشددها الباقون .

١٣ قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿في شغل﴾ بضم الغين وسكنها الباقون .

١٤ - قرأ حمـزة والكسائي ﴿في ظلل﴾(٣) بضم الظاء وحــذف الألف وكسـرها الباقون ، وأثبتوا ألفًا بين اللامين .

١٥− قرأ نافع وعاصم ﴿جبلا﴾(٤) بكسر الجيم والباء وضم أبو عمرو وابن عامر الجيم وسكنا الباء ، وضمها الباقون ، وشدد اللام نافع وعاصم وخففها الباقون .

١٦ قرأ عاصم وحمزة (ننكسه) بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة ، وقرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة .

١٧ - قرأ نافع وابن ذكوان ﴿أفلا تعقلون﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

١٨ قرأ نافع وابن عامر ﴿لتنذر﴾ هنا وفي الأحقاف بالتاء ، وقرأهما الباقون
 بالياء ، إلا أن البزي وافق نافعًا وابن عامر في الأحقاف .

١٩ – فيها ثلاث(٥) ياءات إضافة ، ومحذوفة مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي :

ويَقصُرُ ذُرُيَّاتٍ مَعَ فَتحِ تَاتِهِ وَفِي الطُّورِ فِي الثَّانِي ظَهِيرٌّ تَحَمَّلًا وَيَاسِين دُم غُصِنًا

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : وَخَا يَخصِمُونَ افتَح سَمَا لُذَ وَأَخْفِ ۖ حُلُو بَرٌّ وسكنُهُ وَخَفُّفَ فَتُكملا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : وكُسرُ في ظِلال بِضَمُّ واقصِرِ اللاَّمَّ شُلشُلا

<sup>(</sup>٤) ﴿جِبلا﴾ قرأ نافع وعاصم ، بكَسَر الجيم والباء وتشديد اللام ، وابن كثير وحمـزة والكسائي بضم الجيم والباء وتخفيف اللام . قال الشاطبي : وتخفيف اللام . قال الشاطبي : وقُل جُبُلا مَع كَسر ضَمَيه ثقلُهُ أَخُو نُصرة واضمُم وسكُن كَذي حُلا

<sup>(</sup>٥) في هذه السورة ثلاث آيات إضافة هي : ﴿ وَمَا لَي لا أَعْبِدَ الَّذِي فَطُونِي ﴾ ، ﴿ إَنِّي إِذًا لَفي ضلال مبين ﴾ ،=

١٩٠ \_\_\_\_\_ ١٩٠

## سورة الصافات() بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حمزة ﴿ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ﴾ بإدغام التاء في ما بعدهن ، وأظهرها الباقون في الأربعة المواضع ، ولم يُختلف في إضهار ما شابههن نحو : ﴿ فالملقيات ذكرا ﴾ ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ .

٢- قرأ عاصم ، وحمزة ﴿بزينة﴾(١) منونة ولم ينونها الباقون ، ونصب أبو
 بكر الكواكب ، وخفضها الباقون .

٣- قرأ حفص وحـمزة والكسائي ﴿لا يسمعون﴾ بتشديد السين والميم وسكن
 الباقون السين وخففوا الميم .

- ٤- قرأ حمزة والكسائي ﴿بل عجبت﴾ بضم التاء وفتحها الباقون .
- ٥ قرأ قالون وابن عامر ﴿أَو آباؤنا﴾ هنا، وفي الواقعة بإسكان الواو وفتحها الباقون .
- ٦- قرأ حمزة والكسائي ﴿ينزفون﴾ بكسر الزاي وفتحها الباقون ، وكسرها في
   الواقعة الكوفيون وفتحها الباقون .
- ٧- قرأ ورش ﴿لتردين﴾ بياء في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين.
  - ٨- قرأ حمزة ﴿يزفون﴾ بضم الياء وفتحها الباقون .
- ٩- قرأ الحرميان وأبو عـمرو ﴿إني أرى ﴾ و﴿إني أذبحـك ﴾ بفتح الياءين وسكنهما الباقون ، وقد ذكر ﴿ستجدني إن شاء الله ﴾ في الكهف .

<sup>= ﴿</sup> إِنِّي آمنت بربكم ﴾ ، قال الشاطبي : مَا لِيَ وإنِّي مَعًا حُلَّى

<sup>(</sup>١) سورَة الصافات ، مكيّة مائة وثمانون وآيتان في الكوفّي والمدنيين ، وإحدى في البصري ، اختلفوا في آية ، عد الكوفي والمدنيان ﴿ وما كانوا يعبدون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : بزينة نُونْ في نَد والكُواكِب انصِبُوا صَفَوةً

· ١ - قرأ حمزة والكسائي ﴿ماذا ترى ﴾ بضم التاء وكسر الراء وياء ساكنة بعدها وفتحها الباقون ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

۱۱ - قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ الله ربكم ورب﴾ بنصب الثلاثة ورفعها الباقون .

۱۲− قرأ نافع وابن عامر ﴿آل ياسين﴾(١) بفتح الهمزة والف بعدها وخفض اللام وكسر الباقون الهمزة وسكنوا اللام من غير ألف بينهما واللام موصولة بالياء على هذه القراءات ، وعلى الأولى مفصولة منها .

١٣– فيها ثلاث(٢) ياءات إضافة ، ومحذوفة مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

#### \*\*\*

#### سورة ص (٣)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- وقف الكسائي على ﴿ولات حين مناص﴾ بالهاء باختلاف عنه ، ووقف الباقون بالتاء اتباعًا للمصحف ، ولا ينبغي أن يتعمد عليه ؛ لأنه غير تام ولا كاف .

٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿من فواق﴾ بضم الفاء وفتحها الباقون .

٣- قرأ حفص ﴿ولي﴾ ﴿وما كان لي من علم﴾ بفتح الياءين وسكنهما الباقون.

٤- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أحببت﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٥ قرأ نافع وأبو عمرو ﴿من بعدي إنك﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ حـمزة ﴿مسني الـشيطان﴾ بإسكان البـاء وحذفهـا في الوصل الالتـقاء الساكنين ، وفتحها الباقون ، وهي ثابتة في الوقف .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي : وإليَاسِينَ بالكَسرِ وُصَّلًا مَعَ القَصرِ مَع إسكَانِ كسرِ دَنَا غِنَى

<sup>(</sup>٢) فيها ثلاث ياءات إضافة هي : ﴿ إني أرى ﴾ ﴿ أني أذبحك ﴾ ، ﴿ ستَجدني إن شاء الله ﴾ . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) سورة ص ، ورسمت في هامش أصل كتاب المبسوط هكذا ﴿ صاد ﴾ سورة مكية وهي ثمانون وثمان آيات في الكوفي ، وخسمس في المبصري وست في المدنيين . اختلفوا في ثلاث آيات . عد الكوفي ﴿ ذي الذكر ﴾ وعدوا ﴿ والحق أقول ﴾ وعد الكوفي والمدنيان ﴿ بنّامِ وغواص﴾ .

ورة ص

٧- قرأ نافع ﴿لَمْنتِي إِلَى﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٨- قرأ ابن كثير ﴿واذكر عبدنا إبراهيم﴾ (١) بفتح العين وإسكان الباء ، وحذف الألف على التوحيد ، وكسر الباقون العين، وفتحوا الباء، وبعدها ألف على الجمع.

- ٩- قرأ نافع وهشام ﴿بخالصة﴾(١) غير منونة ونونها الباقون .
- · ١ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿هذا ما يوعدون﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

١١- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿وغساق﴾ هنا وفي النبا بتشديد السين وخففها الباقون فيهما .

١٢ قرأ أبو عمرو ﴿ وآخر من شكله ﴾ بضم الهمزة وبعدها ألف .

1٣ - قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي (من الأشرار اتخذناهم) (٣) بوصل الألف ويبتدءون بالكسر وفتح الباقون الهمزة في الوصل والابتداء .

١٤ - قرأ عاصم وحمزة ﴿قال فالحق والحق﴾(١) بالرفع ونصبه الباقون ، ولم يختلف في نصب الثاني .

١٥- فيـها ست(٥) ياءات إضافة مـختلف فـيهن ، وقـد ذكرن . وليس فـيهــا محذوفة مختلف فيها.

(١) قال الشاطبي :

وَحُد عَبِدُنَا قِبِلُ دُخلُلا

وقد اتفق القراء على قراءة إبراهيم في هله السورة بالياء لأنه ليس من مواضع الخلاف .

(٢) ﴿ بخالصة ﴾ قرآ نافع ، وهشام بحذف التنوين مضافًا إلى ما بعده ، وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة ، قال

خَالصة أضف لَهُ الرَّحبُ

(٣) والمعنى أن نافعًا وابن كشير ، وابن عامر ، وَعاصَم لهم في ﴿ أَتَخَـٰذَنَاهُم ﴾ القراءة بهمزة قطع مفتــوحة وصلاً وابتدءً على الاستفهام ، والباقون بهمزة وصل تحذف وصلاً وثثبت بدءًا مكسورة على الخبر . قال الشاطبي : وَوَصِلُ اتَّخذَنَاهُم حلا شَرعُهُ ولا

(٤) قال الشاطبي:

وفًا الحَقُّ في نَصرِهِ

(٥) في هذه السورة ست ياءات إضافة هي : ﴿ ولي نعجة ﴾ ، ﴿ ما كان لي من علم ﴾ ، ﴿ إني أحسببت حب الخير ﴾ ، ﴿ من بعدي إنك ﴾ ، ﴿ مسنى الشيطان ﴾ ، ﴿ لعنتي إلى يوم الدين ﴾ .

### سورة الزمر‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ نافع وهشام وعاصم وحمزة ﴿يرضه﴾ بضم الهاء مختلسة ، وسكنها السوسي ، ووصلها الباقون بواو .

٢- قرأ الحرميان وحمزة ﴿أمن هو قانت﴾ بتخفيف الميم وشددها الباقون ، وقد ذكر أصل ﴿إني أمرت﴾ في آل عمران .

٣- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أخاف﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٤ - قرأ حـمزة ﴿إِن أرادني الله﴾ بإسكان الياء وحذفها في الوصل لالتـقاء الساكنين وفتحها الباقون .

 ٥- قرأ أبو عــمرو وحمــزة والكسائي ﴿يا عبادي الـــذين أسرفوا﴾ بإسكان الياء وحذفها في الوصل لالتقاء الساكنين وفتحها الباقون، وهاتان الياءان ثابتتان في الوقف.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر مكيـه سبعون وخمس آيات فـي الكوفي ، وآيتان في البصري والمدنيين ، اختـلفوا في سبع آيات : عد الكوفي ﴿ مخلصاً له الـدين ﴾ ، وعد ﴿ له ديني ﴾ ، عد الكوفي والبصري وإسـماعيل ﴿ فبشـر عباد ﴾ عد الكوفي ﴿ من هاد ﴾ وعد ﴿ فسـوف تعلمون ﴾ ، وعد البصري والمدنيان ﴿ فيـه يختلفون ﴾ وعد المدني الأول ﴿ من تحتها الأنهار ﴾ .

تنبيه : من الملاحظ في هذه السورة أن القراء في ﴿يرضه﴾ على خمس مراتب :

الأولى : لنافع ، وعاصم ، وحمزة باختلاس ضمة الهاء .

الثانية : لابن كثير ، وابن ذكوان ، والكسائي بالإشباع .

الثالثة : للسوسي بالإسكان .

الرابعة : لدوري وأبي عمرو بالإسكان والضم مع الصلة .

الخامسة : لـهشام بالإسكان والضم من غير صلة ، هذا ما يـؤخذ لهشام من الشاطبيـة ، ولكن صاحب النشر ذكر أن الإسكان لهشام ليس من طويق التيسير والشاطبـية وإن كان صحيحًا عنه ، وعلى هذا بنبغي الاقتصار له على وجه الاختلاس ، قال الشاطبي :

وإسكَانُ يُرضِهِ يمنه لبس طيب بِخُلْفِهِمَا والقَصرُ فاذكُرهُ نَوفَلا لَهُ الرَّحبُ

٦- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿سَالِما﴾ بألف بعد السين وكسر اللام وحذف الباقون الألف وفتحوا اللام .

٧- قرأ حمزة والكسائي ﴿بكاف عباده ﴾ بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها
 على الجمع وفتح الباقون العين وسكنوا الباء وحذفوا الألف على التوحيد .

۸− قرا ابو عــمرو ﴿كاشفات ضره ﴾ و ﴿مسكات رحمته ﴾ بتنوين ﴿كاشفات ﴾ و ﴿مسكات وحدف الباقون التنوين منهما وخفضوا ﴿ضره ﴾ و ﴿رحمته ﴾ .

٩- قرأ حمزة والكسائي ﴿قضى عليها الموت﴾ بضم القاف وكسر الضاد وياء مفتوحة بعدها ورفع الموت وفتح الباقون القاف والضاد وبعد الضاد ألف في اللفظ ونصبوا الموت .

· ١- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿بمفازاتهم﴾ بألف بعد الزاي على الجمع وحذفها الباقون على التوحيد .

۱۱ – قرأ ابن عامر ﴿تأمروني﴾ بنونين خفيفتين مفتوحة ومكسورة ، وقرأ نافع بواحدة خفيفة مكسورة ، وقتح الباء الجرميان، وسكنها الباقون .

17 - قرأ الكوفيون (فتحت) و فنحت هنا (وفتحت السماء) في النبأ بتخفيف التاء وشددها الباقون فيهن

١٣- فيها خمس ياءات إضافة مختلف فيهن ، وقد ذكرن ، وليس فيها محذوفة مختلف فيها .

سورة الطول \_\_\_\_\_\_ ١٩٥

## سورة الطول() بسم الله الرحمن الرحيم

١- أما ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي الحاء من ﴿حم﴾ حيث وقعت ،
 وقرأ ورش وأبو عمرو بين اللفظين ، فتحها الباقون .

٢- قرأ ابن كشير ﴿التلاق﴾ و﴿التناد﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها ورش في الحوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٣- قرأ نافع وهشام ﴿والذين تدعون﴾ بالتاء، وقرأه الباقون بالياء .

٤- قرأ ابن عامر ﴿أشد منكم﴾ (١) بالكاف ، وقرأه الباقون بالهاء .

٥- قرأ ابن كثير ﴿ذروني أقتل﴾ و﴿ادعوني أستجب﴾ بفتح الياءين وسكنهما الباقون .

٦- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أخاف ﴾ في ثلاثة مواضع هنا بفتح الياء ،
 وسكنها الباقون فيهن .

٧- قرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام ﴿ما لي أدعوكم﴾ بفتح الياء وسكنها
 الباقون .

۸− قرأ نافع وأبو عـمرو ﴿أمري إلى الله﴾ بفتح الياء وسكنهـا الباقون ، وقد ذكر ﴿لعلي﴾ في يوسف .

<sup>(</sup>۱) هي سورة الطول ، وهي سورة المؤمن ، وهي سورة غافس ، مكية ثمانون وخمس آيات في الكوفي وآيتان في البصري ، وأربع في المدنيين ، اختلفوا في سبع آيات عد الكوفي ﴿ حم ﴾ ، وعد ﴿ ابن ما كتم تشركون ﴾ وعد الكوفي والمدني الأول ﴿ بني إسرائيـل الكتاب﴾ وعد البصري والمدنيان ﴿ الحناجـر كاظمين﴾ وعد المدني الأول ﴿ في الحمـيم ﴾ وعـد إسماعيل ﴿ الأعـمى والبصير﴾

<sup>(</sup>٢) قِرأَ ابن عامِر وجده هكذا ﴿ أشد منكم قوة ﴾ . وقِرأ الباقون هكذا ﴿ أشد منهم قوة ﴾ .

٩ قرأ الكوفيون ﴿أُو أَن يظهر ﴾ بإسكان الواو وهمزة مفتوحة قبلها وفتحها
 الباقون من غير همزة قبلها

١٠ قرأ نافع وأبو عـمرو وحفص ﴿يظهر﴾ بضم الياء وكسـر الهاء ، ونصب ﴿الفساد﴾ وقرأ ابن كثير وابن عامر ﴿يظهر﴾ بفتح الياء ، والهاء ورفع ﴿الفساد﴾ .

۱۱- قرأ أبو عمرو وابن ذكوان ﴿على كل قلب﴾ بتنوين ﴿قلب﴾ ولم ينونه الباقون .

١٢ قرأ حفص ﴿فأطلع﴾ بنصب العين ورفعها الباقون .

17− قرأ ابن كثير ﴿البعوني﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها قالون وأبو عمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين ، وقد ذكر ﴿وصد عن السبيل﴾ في الرعد، و﴿يدخلون﴾ في النساء .

18 - قرأ حفص ونافع وحمزة والكسائي ﴿الساعة أدخلوا﴾ بهمزة مفتوحة في الوصل والابتداء وكسر الحاء ، وقرأ الباقون بوصل الألف ، وضم الحاء ، ويتبدئون بضم الألف .

١٥- قرأ نافع والكوفيون ﴿يوم لا ينفع﴾ بالياء ، وقرأها الباقون بالتاء .

١٦ قرأ الكوفيون ﴿قليلاً ما تتذكرون﴾ بتاءين وقرأه الباقون بياء وتاء..

١٧− قرأ ابن كثـير وأبو بكر ﴿سيدخلون﴾ بضم اليـاء ، وفتح الخـاء ، وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الخاء ، وقد ذكر ﴿فيكون﴾ في البقرة .

١٨- فيها ثماني(١) ياءات إضافة، وثلاث محذوفات مختلف فيهن، وقد ذكرن.

 <sup>(</sup>۱) في هذه السورة ثماني ياءات إضافة هي : ﴿ ذروني أقـتل ﴾ ﴿ ادعوني أستجب ﴾ ﴿ إني أخـاف أن يبدل دينكم ﴾ ، ﴿ إني أخـاف عليكم يوم التناد ﴾ ، ﴿ لعلي أبلغ الأسباب ﴾ ، ﴿ إني أخـاف عليكم يوم التناد ﴾ ، ﴿ لعلي أبلغ الأسباب ﴾ ، ﴿ ما لي أدعوكم إلى النجاة ﴾ ، ﴿ وأفوض أمري إلى الله ﴾ .

### سورة حم السجدة [فصلت](١) بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ الحرميان وأبو عمرو (نحسات) بإسكان الحاء وكسرها الباقون .

٢- قرأ نافع ﴿نحشر﴾ بنون مفتوحة وضم الشين ونصب ﴿أعداء﴾ وقرأ الباقون بياء مضمومة وفتح الشين ورفع ﴿أعداء﴾ .

٣- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ أعجمي ﴾ بهمزتين مفتوحتين محققتين ، وقرأ هشام بهمزة واحدة من غير صد على الخبر ، وقرأ قالون وأبو عمرو وابن ذكوان بهمزتين محققة ومسهلة دون ألف بينهما ولم يختلف في الأول من هذه السورة ، والذي في النحل أنهما على الخبر .

٤− قـرأ نافع وابن عـامر وحـفص ﴿ومـا تخرج من ثمـرات﴾(١) بألف عـلى الجمع، ووقفوا بالتاء ، وحذف الباقون الألف على التوحيد ، ووقفوا بالهاء .

٥ قرأ ابن كثير ﴿أين شركائي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ نافع وأبو عمرو ﴿رجعت إلى ربي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٧- ليس فيها غير ياء إضافة ، وليس فيها محذوفة .

 <sup>(</sup>١) سورة السجمة مكية خمسون وأربع آيات في الكوفي ، وثلاث في المدنيين ، وآيتان في البصري اختلفوا في
 آيتين: عد الكوفي ﴿ حم ﴾ ، وعد الكوفي والمدنيان ﴿ وعاد وثمود ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الباقون على التوحيد بحذف الألف هكذا ﴿ وما تخرج من ثمرة ﴾ ، ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء ، ومن
قرأ بالإفراد فسنهم من وقف بالهاء وهم : ابن كثير ، وأبو عسمرو ، والكسائي ، والباقون بالتاء وهم : شسعبة
وحمزة ، وأمالها الكسائي وقفًا بخلف عنه .

### سورة الشورى() بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن كثير ﴿يوحي إليك﴾ بفتح الحاء ، وألف بعـدها في اللفظ وكسرها الباقون ، وبعدها ياء ساكنة ، وقد ذكر ﴿يكاد﴾ و﴿يتفطرن﴾(١) في مريم .

٢- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ويعلم ما تـفعلون﴾ بالتاء ، وقـرأه الباقون
 بالياء .

٣− قرأ نافع وابن عامر ﴿بما كسبت﴾ بغير فاء ، وقرأه الباقون ﴿فيما﴾ بالفاء .

٤- قرأ ابن كـــثير ﴿الجواري﴾ بياء في الحــالين وأثبتــها نافع ، وأبو عــمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٥ - قرأ نافع وابن عامر ﴿ويعلم الذين يجادلون﴾ برفع الميم ونصبهما الباقون .

٦- قرأ حمزة والكسائي ﴿كبير الاثم﴾ هنا ، وفي النجم بكسر الباء ، وياء ساكنة بينهما وبين الراء على التوحيد ، وقرأه الباقون بفتح الباء ، وألف بعدها وهمزة مكسورة بين الألف والراء على الجمع .

٧- قرأ نافع ﴿أو يرسل﴾ برفع اللام ﴿فيوحي﴾ بإسكان الياء ونصبها الباقون .
 ٨- فيها محذوفة ، وقد ذكرت وليس فيها ياء إضافة مختلف فيها .

 <sup>(</sup>١) سورة عسق مكية خسمسون وثلاث آيات في الكوفي ، وخمسون في المدنيين ، والبسصري ، اختلفوا في ثلاث
آيات : عد الكوفي ﴿ حم ﴾ آية ، وعد ﴿ عسق ﴾ آية ، وعد ﴿ كالاعلام ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ يتفطرن ﴾ قرأ نافع ، وأبن كثير ، وابن عامر وحفص ، وحمزة ، والكسائي ، بتاء فوقية مفتوحة مكان النون
 وفتح الطاء مشددة والباقون بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء مخففة .

### سورة الزخرف() بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿صفحًا إِن كُنتم﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون.

٢- قرأ حفص وحـمزة والكسائي ﴿ينشؤ﴾ بضم الياء ، وفـتح النون وتشديد الشين ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وإسكان النون وتخفيف الشين .

٣- قرأ أبو عمرو والكوفيون ﴿عباد الرحمن﴾ (١) بباء مفتوحة وألف بعدها ،
 ورفع الدال ، وقرأ الباقون بنون ساكنة وبنصب الدال من غير ألف .

٤ - قرأ نافع ﴿أَأْشهدوا﴾(٣) بهمزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة مسهلة بين الهمزة والواو وإسكان الشين ، وقرأ الباقون ﴿أشهدوا﴾ بهمزة واحدة مفتوحة الاصقة بالشين ، وفتح الشين .

٥ قرأ ابن عامر وحفص ﴿قال أولو﴾ بفتح القاف ، واللام وأليف بينهما ،
 وقرأ الباقون بضم الكاف وحذف الألف وإسكان اللام .

٦- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿سقفًا﴾(١) بفتح السين وإسكان القاف ، وضمهما
 الباقون .

 <sup>(</sup>۱) سورة الزخرف مكية ، ثمانون وتسع آيات . ليس في جملتها اختلاف ، اختلفوا في اثنتين عد الكوفي ﴿حم﴾
 آية ، وعد البصري والمدنيان ﴿ هو مهين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

عِبَادٌ بِرَفْعِ الدَّالِ في عِند غَلْغَلا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وسكِّن وزِد هَمزًا كوَاوِاوشهِدُوا أَمِينَا وفِيهِ المَدُّ بالخُلُفِ بَلَّلا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

وسُقْفًا بِضَمِهِ وتَحرِيكِه بالضَّمُّ ذِكرَ ٱلبَلا

٧- قرأ الحرميان وابن عامر وأبو بكر ﴿جاآنا﴾ بألف بين الهمزة والنون على التثنية وحذفها الباقون على التوحيد .

- ٨- قرأ نافع وأبو عمرو والبزي ﴿من تحتى أفلا﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٩- قرأ حفص ﴿أسورة﴾ بإسكان السين وحذف الألف ، وفـتح الباقون السين
   وأثبتوا الألف .
  - ١٠ قرأ حمزة والكسائي ﴿سَلْقًا﴾ بضم السين واللام وفتحهما الباقون .
- ۱۱ قرأ نافع وابن عامر والكسائي ﴿منه يصدون﴾ بضم الصاد وكسرها الباقون .
- ۱۱ قرأ الكوفيون ﴿ أَالهتنا﴾ بهمزتين مفتوحتين محققتين بعدهما ألف ، وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين وبعدها ألف ، ولم يدخل أحد منهم بينهما ألفًا .
- ١٢ قرأ أبو عـمرو ﴿واتبعون﴾ بياء في الوصل خـاصة وحذفها الـباقون في الحالين .
- ١٣− قرأ ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي ﴿يا عبادي لا خوف﴾ بغير ياء في الحالين ، وأثبتها الباقون في الحالين ساكنة إلا أبا بكر ففتحها في الوصل خاصة .
  - ١٤- قرأ نافع وابن عامر وحفص ﴿تشتهيه﴾ بهاء بعد الياء وحذفها الباقون .
- ١٥ قرأ ابن كـثير وحمـزة والكسائي ﴿ وإليه يرجعون ﴾ بالياء وقرأه الباقون بالتاء.
- ١٦ قرأ عاصم وحمزة ﴿وقيله﴾ بكسر اللام والهاء وفتح الباقون اللام وضموا
   الهاء .
  - ١٧− قرأ نافع وابن عامر ﴿فسوف تعلمون﴾ بالتاء وقرأه الباقون بالياء .
    - ١٨ فيها ياء إضافة ومحذوفتان مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

سورة الدخان

### سورة الدخان‹› بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ الكوفيون ﴿رب السموات﴾ بخفض الباء ، ورفعها الباقون .
- ٢- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني آتيكم﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٣- قـرأ ورش ﴿ترجمون﴾ و﴿فاعتزلون﴾ بياء في الوصل خـاصة وحذفـها
   الباقون في الحالين .
  - ٤- قرأ ورش ﴿وإن لم تؤمنوا لي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
  - ٥ قرأ ابن كثير وحفص ﴿يغلي﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .
  - ٦- قرأ أبو عمرو والكوفيون ﴿فاعتلوه﴾ بكسر التاء وضمها الباقون .
    - ٧− قرأ الكسائي ﴿ذَق إنك﴾(١) بفتح الهمزة وكسرها الباقون .
    - ٨- قرأ نافع وابن عامر ﴿فِي مِقَامٍ﴾(٣) بضم الميم وفتحها الباقون .
      - ٩- فيها ياء إضافة ، ومحذوفتان مختلف فيهن ، وقد ذكرن .

 <sup>(</sup>١) سورة الدخان مكية ، خمسون وتسع آيات في الكوفي وسبع في البصــري والمدنيين ، اختلفوا في أربع آيات :
 عد الكوفي ﴿ حم ﴾ ، وعــد ﴿ إن هؤلاء ليقولون ﴾ ، وعــد الكوفي والمدني الأول والبصري ﴿ شــجرت ﴾ وعد الكوفي وإسماعيل ﴿ يغلي في البطون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

إِنَّكَ افتَحُوا رَبِيعًا (٣) ﴿ مقام أمين ﴾ قرأ نافع ، وابن عامر مقام بضم الميم الأولى ، والباقون بفتحها ، قال الشاطبي : مقام لجفص ضم والثاني عم في الدخان وقيد المصنف ثاني الدخان ليخرج الموضع الأول المتفق على فتح ميمه .

### سورة الجائية() بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ حمزة والكسائي ﴿وما يبث من دآبة آيات﴾ ﴿وتـصريف الرياح آيات﴾ بكسر التاء ، والكسرة علامة النصب فيهما ، ورفعها الباقون ، وقد ذكر ﴿الربح﴾ في البقرة .
- ٢− قرأ ابن عامر ، وأبو بكر ، وحمزة والكسائي ﴿وآياته﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .
- ٣− قرأ ابن عــامر وحمــزة والكسائي ﴿لَنجِزِي قُومًا﴾(٢) بالنون وقرأه البــاقون بالياء .
- ٤− قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿سُواءً مُحَيَّاهُم﴾(٣) بنصب الهمزة ورفعها الباقون .
- ٥- قرأ حمزة والكسائي ﴿خشوة﴾ بفتح الغين وإسكان الشين ، وحذف
   الألف، وقرأ الباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها .
- ٦- قرأ حمزة ﴿والسَّاعَة لا ربِّب فيها﴾ بنصب الساعة ، ورفعها الباقون ، وقد ذكر ﴿تخرجون﴾ منها في الأعراف .
  - ٧- ليس فيها ياء إضافة ، ولا محذوفة .

 <sup>(</sup>١) سورة الشريعة ثلاثون وسبع آيات في الكوفي ، وست في البصري والمدنيين . اختلفوا في آية ﴿ حم ﴾ ، عدها الكوفي .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الباقون وهم نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو وعاصم هكذا ﴿ ليسجزي قومًا ﴾ بياء مفتوحة مع كسر الزاي وفتح الباء ، وقرأ ابن عامر ، وحمزة والكسائي هكذا ﴿ لنجـزي قومًا ﴾ بنون العظمة مفتوحة مع كسر الزاي ، وفتح الباء قال الشاطبي : لِنَجزِي يَا نَص مَما

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

ورَفعُ سُواء غَيرَ حَفَصٍ تَنَخَّلا ﴿ وغَيرِ صِحَابٍ فِي الشَّرِيعَة

## سورة الأحقاف‹› بسم الله الرحمن الرحيم

۱− قرأ الكوفيون ﴿بوالدیه إحسانًا﴾ (۱) بهمزة مكسورة قبل الحاء ، وإسكان الحاء ، وفتح السين ، والف بعدها . وقرأه الباقون بحذف الهمزة وضم الحاء وإسكان السين وحذف الألف ، ولم يختلف في العنكبوت .

٢- قرأ ابن ذكوان والكوفيون ﴿كرها﴾ في الموضعين بضم الكاف وفتحها
 الباقون فيهما .

٣- قسرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿نتقبل﴾ بنون مفتوحة ﴿أحسن﴾ نصبًا و﴿نتجاوز﴾ بنون مفتوحة أيضًا ، وقرأهما الباقرن بياء مضمومة ورفع ﴿أحسن﴾ .

٤ - قرأ هـشام ﴿أتعداني﴾(٣) بنون واحدة ، وقـرأه الباقون بنـونين مكسورتين خفيفتين وفتح الياء الحرميان ، وسكنها الباقون .

٥ قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أَخَافَ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

٦- قرأ نافع والبزي وأبو عمرو ﴿ولكني أراكم﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ،
 وقد ذكر ﴿أوزعني﴾ في النمل .

 <sup>(</sup>١) سورة الأحقاف مكية ، ثلاثون وخمس آيات في الكوفي ، وأربع في البصري والمدنيين . اختلفوا في آية
 ﴿حم﴾ عدها الكوفي آية .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون وهم : عاصم ، وحمزة ، والكسائي هكذا إحسانًا بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء ثم إسكان الحاء
 وفتح السين وألف بعدها ، وقرأ الباقون هكذا ﴿حـسنا﴾ بحذف الهمزة وضم الحـاء ، وإسكان السين وحذف
 الآلف ، قال الشاطبي :

حُسنًا المُحسَّنُ إحسَانًا لكُوف تُحَوَّلا

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَتَعَدَانَنِي أَن ﴾ قرأ هشام بنون واحدة مشددة على إدغام نون الرفع في نون الوقاية هكذا ﴿ أَتَعَدَانِي﴾ قلت: وهذا يقضيه مد الآلف مـدًا لازمًا لوجود الف حرف مد بعده حرف مشددًا ، وقــرا الباقون بنونين مكسورتين خفيفتين وفتح ياء الإضافة نافع وابن كثير ، وأسكنها الباقون ، قال الشاطبي : وقتل عن هشام أدغمُوا تَعدانني

۷− قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام وعاصم ﴿وليوفيهم﴾ بالياء ، وقرأه الباقون
 بالنون .

٨- قرأ ابن ذكوان ﴿وَأَنْهَبَمُ ﴿ (١) بهمزتين مفتوحتين محققتين ، وقرأ ابن كثير وهشام بهمزة واحدة ، محققة بعدها مدة غير أن هشامًا أطول مدًّا من ابن كثير ؛ لأنه يدخل بين المحققة والمسهلة ألفًا على أصله ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر .

٩- قرأ عاصم وحمزة ﴿لا يرى إلا مساكنهم﴾ بياء مضمومة ورفع ﴿مساكنهم﴾ وقرأه الباقون بتاء مفتوحة ونصب ﴿مساكنهم﴾ وكل على أصله من الإمالة والفتح .

· ١- فيها أربع ياءات(٢) إضافة مختلف فيهن ، وقد ذكرن ، وليس فيها محذوفة .

<sup>(</sup>١) ﴿ انهبتم ﴾ قرآ نافع وأبو عمرو وعاصم وحصرة والكسائي ، بهمزة واحدة علي الخير ، والباقون بهمزتين مفتوحتين على الاستفهام وكل على أصله فابن كثير بتحقيق الهمز الأولى وتسهيل الثانية مع عدم الإدخال وهشام له وجهان ، تحقيق الهمزتين مع الإدخال وابن ذكوان ، يتحقيق الهمزتين مع عدم الإدخال .

 <sup>(</sup>٢) في هذه السورة من ياءات الإضافة ما يلي : ﴿ أتعلنانني أن أخسرج ﴾ ، ﴿ إني أخساف ﴾ ، ﴿أوزعني أن أشكر﴾ ، ﴿ ولكنى أراكم ﴾ وبهذه الياءات خلاف القراء بين الفتح والإسكان .

سورة القتال \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٠٥

## سورة القتال() بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عمرو وحفص ﴿والذين قتلوا﴾ (٢) بضم القاف وكسـر التاء من غير الف بينهما وفتحهما الباقون ، وأثبتوا الفاً .

٢- قرأ ابن كــثير ﴿من ماء غـير آسن﴾ بحذف الألف التي بعد الهمــزة وأثبتها
 الباقون .

٣- قرأ أبو عمرو ﴿وأملي لهم﴾ بضم الهمزة وكسر اللام وياء مفتوحة بعدها ،
 وفتحهما الباقون وبعد اللام ألف في اللفظ ، ولم يختلف في غيره ، وقد ذكرت الإمالة في بابها ﴿وعسيتم﴾ (٣) في البقرة .

٤- قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿إسرارهم﴾ بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون.

٥- قرأ أبو بكر ﴿وليبلونكم حتى يعلم ويبلوا﴾<sup>(1)</sup> بالياء في الشلاثة ، وقرأهن الباقون بالنون .

٦- قرأ أبو بكر ﴿إلى السلم﴾ بكسر السين وفتحها الباقون .

٧- ليس فيها ياء إضافة ، ولا محذوفة .

 <sup>(</sup>١) سـورة محـمد ﷺ مـدنية ، ثلاثون وثمـان آيات في الكوفي ، واربعـون في البصــري ، وتسع في المدنيين ،
 اختلفوا في آيتين : عد البصري والمدنيان ﴿ الحرب أوزارها ﴾ ، وعد البصري ﴿ للشاربين ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الباقون بفتح القاف في ﴿ والذين قتلوا ﴾ مع إثبات الف بينهما هكذا ﴿ والذين قاتلوا ﴾ . قال الشاطبي :
 وبالضم واقصر والعسر التّاء قاتلوا على حُجّة

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

عَسَيْتُم بِكَسرِ السَّينِ حَيثُ أَتَى انجَلا (٤) قرأ الباقون بالنون في الثلاثة هكذا : ﴿ ولنبلونكم حتى تعلم . . . ونبلوا ﴾ قال الشاطبي : ونبلُونَكُم نَعلَمُ اليا صف ونَبلُو وَقبلا

## سورة الفتح(١) بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قد ذكرت ﴿ دائرة السوء ﴾ في براءة .
- ٢- قـرا ابن كـثيـر وأبو عـمـرو ﴿ليـؤمنوا بالله ورسـوله ويعـزروه ويوقـروه
   ويسبحوه بالياء في الأربعة ، وقرأهن الباقون بالتاء .
  - ٣- قرأ الحرميان وابن عامر ﴿فسنؤتيه أجرا﴾ (١) بالنون ، وقرأه الباقون بالياء .
- ٤ قرأ حمزة والكسائي ﴿ضَرا﴾ بضم الضاد وفتحها الباقون ، ولم يختلف في غيره .
- ٥ قرأ حمزة والكسائي ﴿كلم الله﴾ بكسر اللام وحذف الألف وفتحها الباقون
   وبعدها ألف ، ولم يختلف في غيره .
  - ٦- قرأ أبو عمرو ﴿عملون بصيراً﴾ (٣) بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .
  - ٧- قرأ ابن كثير وابن ذكوان ﴿شطأه﴾(١) بفتح الطاء وسكنها الباقون .
    - ٨- قرأ ابن ذكوان ﴿فأزره﴾(٥) بالقصر ومده الباقون .
      - ٩- ليس فيها ياء إضافة ، ولا محذوفة .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح مدنية ، عشرون وتسع آيات ليس فيها اختلاف .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الباقون بالياء وهم : أبو عمرو ، وعاصم وحمزة والكسائي هكذا ﴿ فسيؤتيه أجرا ﴾ قال الشاطبي :
 وفي يَاء يُؤتيه غَيرُ تَسلسلا

<sup>(</sup>٣) وقرأ ورش ﴿ بصيرًا ﴾ بترقيق الراء ، والباقون بتفخيمها .

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

حَرَكَ شَطَأَهُ دُعَا مَاجِد

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن ذكوان وحده بقصر همزة ﴿فَأَرْرُه ﴾ وقرأ الباقون بمدهاً ، قال الشاطبي : واقصُر فَآزَرَه مُلا

#### سورة الحجرات()

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ أبو عمرو ﴿ولا يألتكم﴾ (٢) بهمزة ساكنة بعد الياء ، ويقلبها ألفًا إذا ترك الهمزة ، وقرأ الباقون بغير ألف ولا همزة .

٢- قرأ ابن كثير ﴿والله بصير بما يعملون﴾ (٣) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٣- ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

#### سورة ق(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- وقد ذكر ﴿وعيد﴾ في إبراهيم .

٢ قرأ نافع ، وأبو بكر ﴿يوم يقول﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالنون .

٣- قرأ الحرميان وحمزة ﴿وأدبار السجود﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون ، ولم
 يختلف في كسرها في الطور .

٤- قرأ ابن كشير ﴿ المنادي﴾ بياء في الحالين ، واثبتها نافع وابو عمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٥- فيها ثلاث محذوفات ، وقد ذكرن ، وليس فيها ياء إضافة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ثمان عشرة آية ، مدنية ليس فيها اختلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

ويَالتَكُم النُّورِيُّ والإبدَالِ يُجتَلا

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وحده بياء الغيبة هكذا ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ ، وقرأ الباقون بناء الخطاب هكذا ﴿ والله بصير
بما تعملون ﴾ ، قال الشاطبي :

وفي يَعمَلُونَ دُم

<sup>(</sup>٤) سورة ق ، مكية ، أربعون وخمس آيات ، ليس فيها اختلاف .

#### سورة الذاريات(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ لحق مثل ﴾ (١) برفع اللام ونصبها الباقون .
- ٢- قرأ الكسائي ﴿الصعقة﴾(٣) بحذف الألف وإسكان العين ، وأثبتها الباقون،
   وكسروا العين ، ولم يختلف في غيرها .
- ٣- قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿وقروم نوح﴾ بخفض الميم ونصبها الباقون.
  - ٤- ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة مختلف فيها .

#### سورة الطور(1)

### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عـمرو ﴿وأتبعنا﴾ بهمزة مـفتوحة وإسكان التـاء والعين ونون بعد العين ، وألف بعد النون ، وقـرأ الباقون بوصل الألف وتشديد الـتاء مفتوحـة وفتح العين وتاء ساكنة بعد العين .

٢- قـرأ أبو عمرو وابن عامر ﴿ ذرياتهم ﴾ بالف على الجـمع وحذفها على التوحيد وكسر التاء أبو عمرو ورفعها الباقون .

وقُل مثلُ بالرَّفع شَعَم صَندَلا

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، مكية ستون آية ، ليس فيها اختلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>٣) قرأ الكسائي وحده بحذف الألف هكذا ﴿ الصَعقة ﴾ وقرأ الباقون بالألف هكذا ﴿ الصاعقة ﴾ قال الشاطبي :
 وفي الصَّعقة اقصرُ مُسكنَ العَين راوياً

 <sup>(</sup>٤) سورة الطور مكية . أربعون وتسع آيات في الكوفي وثمان في البصري وسبع في المدنيين اختلفوا في آيتين عد
 الكوفي والبصري ﴿ والطور ﴾ وعد الكوفي ﴿ جهنم دعا ﴾ .

٣- قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ﴿الحقنا بهم ذرياتهم﴾ بألف وكسر التاء على
 الجمع وكسرتها في الموضعين علامة النصب ، وحذفها الباقون ونصبوا التاء على
 التوحيد .

- ٤ قرأ ابن كثير ﴿التناهم﴾ بكسر اللام وفتحها الباقون .
- ٥ قرأ نافع والكسائي ﴿ندعوه أنه﴾ بفتح الهمزة وكسرها الباقون .
- ٦- قرأ قنبل وهشام ﴿المسيطرون﴾(١) بالسين ، وقرأه حمزة بين الصاد والزاي،
   وقرأه الباقون بالصاد الخالصة ، وكذا الاختلاف في ﴿بمصيطر﴾ في الغاشية غير أن
   قنبلاً يقرؤه بالصاد .
  - ٧- قرأ ابن عامر وعاصم ﴿يصعقون﴾ بضم الياء ، وفتحها الباقون .
    - ٨- ليس فيها ياء إضافة مختلف فيها ولا محذوفة .

# سورة النجم(۱)

## بسم الله الرحمن الرحيم

١ قرأ هشام ﴿ما كذب الفؤاد﴾ بتشديد الذال وخففها الباقون .

٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿أفتمرونه﴾(٣) بفتح التاء وإسكان الميم ، وحذف الألف ، وقرأه الباقون بضم الياء وفتح الميم والألف ، ووقف الكسائي على ﴿اللات﴾ ﴿ اللاه﴾ بالهاء ، ووقف الباقون بالتاء .

٣- قرأ ابن كثير ﴿ ومناءة ﴾ (٤) بهمزة مفتوحة بعد الألف ، وحذفها الباقون .

 <sup>(</sup>١) وقرأ حمزة بخلف عن خــلاد بإشمام الصاد صوت الزاي ، والباقــون بالصاد هكذا ﴿ المصيطرون ﴾ وهذا هو الوجه الثاني لحفص ، وخلاد ، قال الشاطبي :

والمُسيَطرونَ لسَانٌ عَابَ بالخُلف زُمَلا وصَادَ كزَاي قَامَ بالخُلف ضَيَعة

 <sup>(</sup>٢) سورة النجم : مكية ستون واليسان في الكوفي وآية في البصري والمدنيين . اختلفوا في آية عد الكوفي ﴿ من الحق شيئا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : تُمَارُونَهُ تَمرُونَهُ وافتَحُوا شَذَا

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي : مُنَاءَةَ للمكيّ زد الهَمزُ واحفَلا

٤− قرأ ابن كثير ﴿ضيزى﴾ بهمزة ساكنة بعد الضاد ، وقرأه الباقون بياء ساكنة بعدها .

٥- قرأ نافع وأبو عمرو ﴿وعاد الأولى﴾ بضم اللام ، وإدغام التنوين فيها لأنهما نقلا ضمة الهمزة إليها إلا أن قالون يهمز بعد اللام همزة ساكنة مكان الواو ، وقد ذكرت ذلك في باب نقل الحركة ، وقرأ الباقون بكسر التنوين وإسكان اللام وتخفيف الهمزة التي بعدها وواو ساكنة بعد الهمزة ، ولم يختلف في الوقف على ﴿عادًا﴾ أنه بالألف ، وإذا ابتدءوا الأولى فكلهم يأتي بهمزة مفتوحة بعدها لام ساكنة ، وبعد اللام همزة مضمومة بعدها واو ساكنة إلا نافعًا وأبا عمرو ، فأما ورش فيبتدئ بهمزة مفتوحة بعدها لام مضمومة بعدها واو ساكنة على أصله .

وأما قالون فعنه ثلاثة أوجه :

أحدهما: أن يبتدئ بلام مضمومة بعدها همزة ساكنة .

والثاني: أن يبتدئ بهمزة مفتوحة بعدها لام مضمومة بعدها همزة ساكنة .

والثالث: أن يبتدئ كالأولين ، وعن أبي عمرو وجهان :

أحدهما: أن يبتدئ بلام مضمومة بعدها واو ساكنة .

والثاني: أن يبتدئ كورش ، ولا ينبغي أن يتعــمد الابتداء بها لأحد من القراء ؛ لأنها نعت لعادًا فهي متعلقة به ، ولا تقطع منه .

٦- ليس فيها ياء إضافة ، ولا محذوفة(١) .

<sup>(</sup>١) تنبيه : لا إمالة في لفظ ﴿ دنا ﴾ لكونه واويًا .

سورة القمر \_\_\_\_\_\_ ١١

### سورة القمر‹› بسم الله الرحمن الرحيم

١− قرأ البزي ﴿يوم يدع الداع﴾ بياء في الحالين ، وأثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٢- قرأ ابن كثير ﴿ إلى شيء نكر ﴾ بإسكان الكاف وضمها الباقون .

٣- قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿خاشعًا﴾(١) بفتح الخاء وبعدها ألف ،
 وكسر الشين خفيفة ، وقرأ الباقون بضم الخاء ، وحذف الألف وفتح الشين مشددة .

٤− قرأ ابن كثير ﴿إلى الداع﴾(٣) بياء في الحالين ، وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٥- قـرا ورش ﴿ونذر﴾<sup>(١)</sup> في ستـة مواضع هنا بـياء ، في الوصل خـاصة ،
 وحذفها الباقون في الحالين .

٦- قرأ ابن عامر وحمزة ﴿ستعلمون﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٧- فيها ثماني محذوفات ، وقد ذكرن ، وليس فيها ياء إضافة .

<sup>(</sup>١) سورة القمر مكية ، خمسون وخمس آيات ، ليس فيها اختلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

خَاشْعًا خُشَّعًا شُفًا حَميدٌ

<sup>(</sup>٣) من الملاحظ هنا أن علي إثبات الياء وصلا يكون المد من قبيل اَلمنفصل فكل يمد حسب مذهبه .

 <sup>(</sup>٤) ورد هذا اللفظ ﴿ ونذر ﴾ في سورة القـمر في ستة مواضع في الآيات الآتية بالترتيب : (١٦ ، ١٨ ، ٢١ ،
 ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٧ ) ، وفي المواضع الستة أثبت الياء وصلاً فقط ، وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً .

### سورة الرحمن جل وعز<sup>(1)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن عامر ﴿والحب ذا العصف﴾ بنصب الباء والذال وألف بعدها تسقط في الوصل لالتقاء الساكنين ، وقرأ الباقون برفع الباء والذال وواو بعدها تسقط أيضاً في الوصل .

ت حرا ابن عامر ﴿والريحان﴾ بالنصب وخفضه حمزة والكسائي ، ورفعه الباقون ، ولم يختلف في خفض العصف .

٣- قرأ نافع وأبو عمرو ﴿يخرج منهما﴾ بضم الياء وفتح الراء ، وفتح الباقون
 الياء وضموا الراء .

٤ - قـرا أبو بكر وحمـزة ﴿المنشئات﴾(١) بكسـر الشين باخـتــلاف عن أبي بكر وفتحها الباقون .

٥- قرأ حمزة والكسائي ﴿سيفرغ﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالنون ، ولم يختلف في فتح الياء وضم الراء .

٦- قرأ ابن كثير ﴿شواظ﴾ بكسر الشين وضمها الباقون .

٧- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ونحاس﴾ خفضًا ورفعه الباقون .

٨- قـرا أبو عمـرو الدوري عن الكسـائي ﴿يطمثهن﴾(٣) الأول بضـم الميـم ،
 وكسرها في الثاني ، وقرأ الليث ضد ذلك ، وروي عن الكسائي التخيير في ذلك وأنه
 قال : لا أبالي أيهما ضممت ، والمستعمل ما ذكرته أولاً وكسرها الباقون فيهما .

٩- قـرا ابن عامـر ﴿ فَو الجَـلالَ ﴾ آخـر السورة بالواو ، وقـرا الباقـون ﴿ فَي الجَلالَ ﴾ بالياء ، ولم يختلف في الأول أنه بالواو .

١٠- وليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

 <sup>(</sup>١) سورة الرحمن مدنية سبعون وثمان آيات في الكوفي ، وسبع في المدنيين ، وست في البحري ، اختلفوا في
 أربع آيات : عد الكوفي ﴿ الرحمن ﴾ وعد الكوفي والبصري ﴿ خلق الإنسان ﴾ ، وعد المدنيان ﴿ شواظ من
 ذار ﴾ وعد الكوفي والمدنيان ﴿ المجرمون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : وفي المُنشآتُ الشِّينُ بالكسرِ فاحملا صَحِيحًا بِخُلُفٍ

<sup>(</sup>٣) قرأ الكسائيّ في المُوضعينَ بضم الميم وكسَرها فيهماً ، وقد ُذكر في الْإرشادات ( ص ٤٥٢) أن هناك عدة أقوال في هذا الحلاف ، فقد روي ابن مجاهد الضم والكسر فيهمـا لا يبالي كيف يقرؤهما ، وروي الاكثرون التخيير في أحدهما عن الكسائي بمعنى أنه إذا ضم الأول كسر الثـاني ، وإذا كسر الأول ضم الثاني ، والوجهان من =

سورة الواقعة

#### سورة الواقعة(١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ حمزة والكسائي ﴿وحور عين﴾ بالخفض ، رفعها الباقون .
  - ٢- قرأ أبو بكر وحمزة ﴿عربًا﴾ بإسكان الراء وضمها الباقون .
- ٣- قرأ نافع وعاصم وحمزة ﴿شرب الهيم﴾ بضم الشين وفتحها الباقون .
  - ٤- قرأ ابن كثير ﴿نحن قلرنا﴾ بتخفيف الدال وشددها الباقون .
- ٥− قــرا أبو بكر ﴿إنا لمغرمون﴾(٢) بهمـزتين مفتوحـة ومكسورة وقرأ البـاقون بواحدة مكسورة .

٦- قرأ حـمزة والكسائي ﴿ بموقع ﴾ (٣) بإسكان الواو وحـذف الألف وفتحهـا الباقون وبعدها ألف .

٧- ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

<sup>=</sup> التخيير ، وغيره ثابتان عن الكسائي نصًا وأداء كما في النشر ، وقد قال عــلماء القراءات وإذا أردت قراءتهما وجمعهما في التلاوة فاقرأ الأول بالضم ثم بالكسر، والثاني بالكسر ثم بالضم ، وقرأ الباقون بكسر الميم فيهما.

<sup>(</sup>۱) سورة الواقعة مكية ، تسعون وست آيات في الكوفي ، وسبع في البصري وتسع في المدني . اختلفوا في إحدى عشرة آية : عد الكوفي والمدني الأول ﴿ ولا تأثيماً ﴾ ، وعد الكوفي والبصري الأول ﴿ ولا تأثيماً ﴾ ، وعد البحموي والمدنيان وحدوا ﴿ إِنَا ٱتشاتهن إنشاء ﴾ ، وعد الكوفي والبصري وإسماعيل ﴿ ولا تأثيماً ﴾ ، وعد البحموي والمدنيان ﴿ وَاصحاب المشتمة ﴾ وعدوا ﴿ وأصحاب المشتمة ﴾ وعدوا ﴿ وأصحاب الشعمال ﴾ وعدد البصري والمدني الأول ﴿ وأصحاب البحين ﴾ وعد إسماعيل ﴿ إلكواب ﴾ وآباريق ﴿ وعد المجموعون ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ شعبة هكذا ﴿ أمنا ﴾ بهمزتين علي الاستفهام مع التحقيق وعدم الإدخال والباقون ﴿ إنا ﴾ بهمزة واحدة على الخبر ، قال الشاطبي :

واستفهَامَ إِنَّا صَفُوهُ وِلا

 <sup>(</sup>٣) قرأ الباقون هكذا ﴿ بمواقع ﴾ بألف بعد الواو مع فتح الواو على الجمع ، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ بموقع ﴾ على الإفراد ، قال الشاطبي :

### سورة الحديد() بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عمرو ﴿وقد أخل﴾ بضم الهمزة وكسر الخاء ﴿ميثاقكم﴾ بالرفع ،
 وفتح الباقون الهمزة والخاء ونصبوا ﴿ميثاقكم﴾ .

٢- قرأ ابن عامر ﴿وكل وعد الله﴾ برفع اللام ونصبها الباقون ، ولم يختلف في غيره .

٣- قرأ حمزة ﴿للذين آمنوا أنظرونا﴾ بهمزة مفتوحة في الوصل والابتداء وكسر
 الظاء ، وقرأ الباقون بألف وصل تبتدأ بالضم وضم الظاء .

٤- قرأ ابن عامر ﴿لا تؤخذُ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

٥ - قرأ نافع وحفص ﴿وما نزل﴾(٢) بتخفيف الزاي ، وشددها الباقرن .

٦- قرأ ابن كثير وأبو بكر ﴿إن المصدقين والمصدقات﴾ بتخفيف صاديهما وشددها الباقون .

٧- قرأ أبو عمرو ﴿ أَتَاكُم ﴾ (٣) بقصر الهمزة والباقون بمدها .

٨- قـرأ نافع وابن عامـر ﴿فإن الله الغني﴾ بغير ﴿هو﴾ وقرأ البـاقون ﴿هو الغني﴾(١) بزيادة ﴿هو﴾ .

٩- ليس فيها ياء إضافة ، ولا محذوفة .

 <sup>(</sup>١) سورة الحديد مــدنية عشرون وتسع آيات في الكوفي والبــصري ، وثمان في المدنيين . اختلـفوا في آيتين : عد
 الكوفي ﴿ من قبله العذاب ﴾ وعد البصري ﴿ وءاتيناه الإنجيل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : مَا نَزَلَ الْحَفِيفُ إِذْ عَزَّ

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : وآتَاكُمُ فَاقصرُ حَفَيظًا

 <sup>(</sup>٤) قرأ نافع وابن عامر هكذا ﴿ فإن الله الغني ﴾ ، وقرأ الباقون هكذا ﴿ فإن الله هو الغني ﴾ قال الشاطبي :
 وقُل هُو الغني مُو الغني مُو الغني مُو الغني مُو الغني مُو الغني .

#### سورة المجادلة(١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قد ذكرت ﴿اللاتي﴾ و﴿يظاهرون﴾ في الأحزاب.

٢- قرأ حمزة ﴿وينتجون﴾(٢) بنون ساكنة بعد الياء بعدها تاء مفتوحة بعدها جيم مضمومة بغير ألف ، وقرأه الباقون بتاء مفتوحة بعد الياء بعدها نون مفتوحة والف وفتح الجيم ، ولم يختلف في غيره .

٣− قرأ عاصم ﴿في المجالس﴾ بفتح الجيم والف بعدها جـمعًا وسكن الباقون الجيم وحذوفوا الألف على التوحيد .

٤ - قرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿انشزوا فانشزوا﴾(٣) بضم الشين ، ويبتدئون بضم الألف ، وقرأ الباقون بكسر الألف .

٥ قرأ نافع ، وابن عامر ﴿أَنَا ورسلي﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

#### سورة الحشر(١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عمرو ﴿يخربون﴾ بفتح الحاء وتشديد الـراء ، وسكن الباقون الحاء وخففوا الراء .

 <sup>(</sup>١) سورة المجادلة مدنية عشرون وآيتان في الكوفي والبصري والمدني الأول ، وآية في عدد إسماعيل ، اختلفوا في
 آية : عد الكوفي والبصري وشيبة ﴿ أولئك في الاذلين ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) قرأ حمزة وحــده ﴿ ويتناجون ﴾ بنون ساكنة بعد الياء وقبل الثاء ، وضــم الجيم بلا آلف هكذا ﴿ وينتجون ﴾ ،
 على وزن ﴿ ينتهون ﴾ والباقون ﴿ ويتناجون ﴾ بناء ونون مفتوحتين وآلف بعد النون وفتح الجيم ، قال الشاطبي :
 وفي يتناجون أقصر النون ساكنًا وقدمُهُ واضمُم جيمة فَتُكُمُلًا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وكسرَ انشِزُوا فَاضِمُم مَعًا صَفُو خُلُفِهِ عُلا عَمَّ (٤) سورة الحشر مدنية ، عشرون وأربع آيات ، ليس فيها اختلاف .

٢- قرأ هشام ﴿لكيلا يكون﴾ بالرفع ونصبها الباقون .

٣- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿من وراء جدار﴾(١) بكسر الجيم ، وفتح الدال وألف بعدها على التوحيد ، وقد ذكرت الإمالة في بابها ، وقرأ الباقون بضم الجيم والدال ، وحذف الألف جمعًا .

٤- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أَخَافَ﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .

#### سورة الامتحان(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿يفصل﴾(٣) بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة ، وقرأه ابن عامر بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مفتوحة وقرأه حمزة والكسائي مثله إلا أنهما كسرا الصاد ، وقرأه عاصم بفتح الياء وإسكان الفاء ، وكسر الصاد مخففة ، وقد ذكر ﴿إبراهيم﴾ في البقرة و﴿أسوة﴾ في الأحزاب .

٢- قرأ أبو عمرو ﴿ولا تمسكوا﴾ بفتح الميم وتشديد السين ، وسكن الباقون الميم وخففوا السين .

#### سورة الصف(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ﴿من بعدي اسمه أحمد﴾ بإسكان
 الياء وحذفها في الوصل لالتقاء الساكنين ، وفتحها الباقون ، وهي ثابتة في الوقف .

٢- قرآ ابن كـــثير وحــفص وحمــزة والكسائي ﴿متم﴾(٥) غيــر منون ﴿نوره﴾

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي : وكُسرُ جدار ضُمُّ والفَتحُ واقصُرُوا ذَوى إسوَة

<sup>(</sup>٢) تسمى سورة المتحنة ، وَسُورة المودة ، وهي مدنية ثلاث عُشرة آية ، ليس فيها اختلاف .

 <sup>(</sup>٣) قال الشاطبي : ويُفصلُ فَتحُ الضَّمّ نَصنٌ وصاَّدَهُ بِكَسرٍ نُوى والنَّقلُ شَافِيهِ كُمَّلا

<sup>(</sup>٤) سورة الصف مدنية ، أربع عشرة آية ، ليس فيها اختلاف .

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي : ومُتُم لا تَنُونُهُ واخفِضٍ نُورِهِ عَن شَكَا دَلا

خفضًا ونونه الباقون ونصبوا ﴿نوره﴾ .

٣- قرأ ابن عامر ﴿ينجيكم﴾ بفتح النون وتشديد الجيم ، وسكن الباقون النون وخففوا الجيم .

٤- قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿كونوا أنصار الله﴾(١) غير منون ونونه الباقون ، ولم يختلف في خفض اسم الله إلا أنه من نون خفضه بلام الجر ، ومن لم ينونه خفضه بالإضافة ، وقد ذكرت إمالة ﴿أنصاري﴾ في بابها وياؤه في آل عمران ..

ولا خلاف في الجمعة(١) إلا ما ذكر من الأصول .

#### سورة المنافقين(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي ﴿خشب﴾ (١) بإسكان الشين وضمها الباقون.

٢- قرأ نافع ﴿لووا﴾(٠) بتخفيف الواو الأولى وشددها الباقون .

٣- قرأ أبو عمرو ﴿وأكون﴾(١) بنصب النون وواو قبلها وجزمها الباقون وحذفوا الواو .

٤ - وقرأ أبو بكر ﴿والله خبير بما يعملون﴾ ٧ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء . ولا خلاف في التغابن(^ إلا ما تقدم ذكره .

<sup>(</sup>١) ﴿ أنصار الله ﴾ قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ﴿ أنصارًا لله ﴾ والباقون ﴿ أنصار الله ﴾ قال الشاطبي : ولله زد لامًا وأنصار نُونًا سَمَا

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة ، مدنية ، إحدى عشرة آية ، ليس فيها خلاف .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقين : مدنية ، إحدى عشرة آية ليس فيها اختلاف .

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي : وَخُشُبُ سُكُونُ الضَّمُّ زَادَ رضًا حَلا

<sup>(</sup>٥) ﴿ لُووا ﴾ قرأ نافع بتخفيف الواو الأولى ، والباقون بتشديدها ، قال الشاطبي : وخَفَّ لَوَو إلْمًا

<sup>(</sup>٢) ﴿وَاكُن﴾ قَـراً أَبُو عمـرو وحده هكـذا ﴿ وَاكُونَ ﴾ بزيادة واو بين الكاف والنــون مع نصبَ النون ، والباقــون ﴿واكن﴾ بحذف الواو لالتقاء الساكنين ، وإسكان النون للجازم، قال الشاطبي : أَكُونُ بواو وانصبُوا الجَزَمَ حُقَّلا

<sup>(</sup>٧) قرأ شعبة وحمله بياء الغيب هكذا ﴿ والله خبير بما يعملون ﴾ والباقون بـناء الخطاب هكذا ﴿ والله خبسر بما يعملون ﴾ قال الشاطبي : بما يَعملُونَ صف

<sup>(</sup>A) سورة التغابن مدنية ، ثمان عشرة آية ليس فيها خلاف .

#### سورة الطلاق(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حفص ﴿بالغ أمره﴾(٢) بحذف التنويسن وخفض أمره ونون الباقون ، ونصبوا ﴿أمره ﴾ وقد ذكر ﴿اللاثمي﴾ (٣) في الأحزاب.

#### سورة التحريم(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ الكسائي ﴿عرف﴾ (٥) بتخفيف الراء وشددها الباقون .

٢- قرأ أبو بكر ﴿نصوحًا﴾(١) بضم النون وفتحهما الباقون .

٣- قرأ أبو عمرو وحفص ﴿وكتبه﴾ (٧) بضم الكاف والتاء وحذف الألف جمعًا وكسر الباقون الكاف ، وفتحوا التاء وبعدها ألف على التوحيد .

وبَالغُ لا تَنوِينَ مَع خَفَضِ أمرِهِ لحَفَص

(٣) قال الشاطبي :

وبالهَمْزِ كُلُّ اللاء واليَاءُ بَعَـدَهُ ذَكَا وبِيَاءِ سَاكِنِ حَجَّ هُمَّــلا وكاليَاءِ مكسُورًا لِوَرشٍ وعَنهُمَا وقِف مُسْكِنًا والْهَمْزُ رَاكِيهِ بُجِلا

(٤) تسمى سورة المتحرمُ ، وسورةَ التحرّيم ، وهي مدنيةَ ، اثنتاً عشرة آية ، لَيْسَ فيها اختلاف .

(٥) قال الشاطبي :

وبالتَّخفيف عَرَّفَ رُفَّلا

(٦) قال الشاطبي :

وضم نصوحًا شُعبة

(٧) ﴿ وكتبه ﴾ قرأ أبو عمرو وحفص بضم الكاف والناء والباقون بكسر الكاف وفتح الناء وألف بعدها .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق مدنية ، اثنتـا عشرة آية في الكوفي والمدنيين ، وإحدى عشرة في البـصـري . اختلفوا في اثنتين ، عد الكوفي وإسماعيل ﴿ مخرجًا ﴾ وعد المدنى الأول ﴿ يَا أُولَى الْأَلِبَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

سورة الملك \_\_\_\_\_\_ ٢١٩

# سورة الملك() بسم الله الرحمن الرحيم

۱− قرأ حمزة والكسائي ﴿من تفوت﴾(٢) بتشديد الواو وحذف الآلف ، وأثبت الباقون الآلف وخففوا الواو .

٢- قرأ الكسائي ﴿فسحقًا﴾ بضم الحاء وسكنها الباقون ، وكل قرأ ﴿النشور ءأمنتم﴾ على أصله في باب الهمزتين المفتوحتين من كلمة إلا قنبلا يبدل من الهمزة الأولى واواً في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

٣- قرأ حـمزة ﴿إن أهلكني الله﴾(٣) بإسكان الياء وحــذفها في الوصل الالتــقاء الساكنين ، وفتحها الباقون ، وهي ثابتة في الوقف .

٤- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ومن معي أو﴾(١) بإسكان الياء وفتحها الباقون .

٥- قرأ الكسائي ﴿ وعليه توكلنا فسيعلمون ﴾ (٥) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

٦- فيها ياء إضافة ومحذوفتان ، وقد ذكرن .

 <sup>(</sup>١) تسمى سورة تبارك ، وسورة الملك ، وهي سورة مكية ، ثلاثون آية في الكوفي والبيصري والمدني الأول :
 وإحدى وثلاثون في عدد إسماعيل ، اختلفوا في آية : عد إسماعيل ﴿ قد جاءنا نذير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

من تَفَاوُت عَلَى القَصر والتَّشديدَ شَنَّ تَهَلَّلا

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة بإسكان ياء الإضافة والبَّاقون بفتحها .

<sup>(</sup>٤) قرأ الباقــون وهم : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمــرو ، وابن عامر ، وحفص بفتح ياء الإضــافة وقرأ أبو بكر ، وحمزة والكسائي بإسكانها .

<sup>(</sup>٥) قرأ الكسائي وحده هكذا ﴿ فسيعلمون ﴾ وقرأ الباقون هكذا ﴿ فستعلمون ﴾ .

#### سورة ن(١)

## بسم الله الرحمن الرحيم

١- قد ذكر الإظهار والإغام<sup>(١)</sup> في ( ن ) ، في ( يس ) .

٢- قرأ أبو بكر وحمزة ﴿أَأَن كَان﴾ مفتوحتين محققتين، وقرأ ابن عامر بهمزتين مفتوحتين محققة ومسهلة، وألف بينهما، وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر.
 ٣- قرأ نافع ﴿ليزلقونك﴾(٣) بفتح الياء وضمها الباقون .

# سورة الحاقة(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ أبو عمرو والكسائي ﴿ومن قبله﴾(٥) بكسر القاف وفتح الباء ، وفتح الباقون القاف وسكنوا الباء .

٢- قرأ حمزة والكسائي ﴿لا يخفى﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء ، وكلهم وقف ﴿هاؤم﴾ (١) بسكون الميم وكذا هو في المصحف ، ولا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه غير تام ولا كاف .

٣- قرأ حمزة ﴿ماليه﴾ و ﴿سلطانيه﴾ المنا، و﴿ما هيه﴾ في القارعه ، بحذف الهاء في الوصل خاصة ، وأثبتها الباقون في الحالين فيهن .

٤− قرأ ابن كثير وابن عامر ﴿قليلا مَا يؤمنون﴾ و﴿قليلا مَا يذكرون﴾ بالياء ، وقرأهما الباقون بالتاء .

<sup>(</sup>١) سورة ن ، مكية ، خمسون وآيتان بلا خلاف .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ ن ، والقلم ﴾ أدغم النون في الواو مع الغنة ابن عامر ، وشعبة ، والكسائي ، وورش بخلف عنه .
 وأظهرها الباقون ، وهو الوجه الثاني لورش .

<sup>(</sup>٣) تفرد نافع في ﴿ ليزلقونك ﴾ بفتح الياء ، وقرأ الباقون بالضم ، قال الشاطبي : وضَمُّهُمْ في يُزلِقُونَكَ خَالدٌ

 <sup>(</sup>٤) سورة الحاقة مكية ، خمسون وآيتان في الكوفي والمدنيين ، وآية في البـ صري اختلفـوا في آيتين : عد الكوفي
 (٤) سورة الحيان ﴿ كتابه بشماله ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي : ومِن قَبِلهِ فَاكسرِ وحَرُّكُ رَوَى حُلا

 <sup>(</sup>٢) ﴿ هاؤم ﴾ كلمة واحــــــ ، وهي اسم فعل أمر بمعنى خــــ فليست الهاء للتنبــيه إذن فهي مد مـــتصل وكل يمد
 حسب مذهبه ولحمزة وقفًا التسهيل فقط مع المد والقصر .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ سلطانية ﴾ قرأ حمزة ، بحذف الهاء وإثباتها وقفاً ، والباقون بإثباتها في الحالين . قال الشاطبي :
 ماليه ما هيه فصل وسُلطانية من دُون هاء فتُوصلا

# سورة المعارج() بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قـرأ نافع وابن عامـر ﴿سال﴾(۱) بالف بعــد السين ، وقرأه البـاقون بهــمزة مفتوحة بعدها ، ولم يختلف في غيره إلا ما ذكر من وقف حمزة .

٢- قرأ الكسائي ﴿يعرج﴾ بالياء وقرأه الباقون بالتاء .

٣- قرأ حفص ﴿نزاعة للشوى﴾ بالنصب ورفعها الباقون .

٤- قرأ حفص ﴿شهاداتهم﴾(٣) بألف بعد الدال على الجمع وحذفها الباقون على التوحيد .

٥- قرأ ابن عامر وحفص ﴿إلى نصب﴾<sup>(3)</sup> بضم النون والصاد ، وفتح الباقون النون وسكنوا الصاد ، ولم يختلف في غيره .

\* \* \*

(٣) قال الشاطبي :

وقُل شَهَادَاتِهِم بالجَمعِ حَفَصٌ تَقَبَّلا

(٤) قال الشاطبي :

إلى نُعنُبِ فَاضمُ وحَرَّكَ بِهِ عَلا كِرَامٍ

<sup>(</sup>١) سورة المعارج مكية ، أربعون وأربع آيات بلا خلاف .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ سَالَ ﴾ قرآ نافع ، وابن عامر ، بإبدال الهمزة الفا فتـصير مثل ‹ قال › وهي من السؤال أبدلت همزته على غير قياس ، وقيل من ‹ السيلان › فألفه مبدلة من ياء ، والباقون بالهمزة ، ويوقف عليها لحمزة بالتسهيل ، قال الشاطبي :

وسَالَ بِهَمْزِ غُصَنُ دَانٍ وغَيْرُهُم مِنَ الهَمْزِ أَوْ مِنْ وَاوِ وَيَاءِ ابدَلَا

ملاحظة : سورة المعارج من السور الإحدى عشــرة التي تمالَ رموسَ آيهًا ، وقد أمال رموس الآي المتفق عليها حمزة ، والكسائي ، وقللها ورش ، وأمال أبو عمرو ما بعد راء ، وقلل ما عداه . الإرشادات ( ص٤٧٦) .

# سورة نوح عليه السلام(١) بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- قرأ الكوفيون ﴿دعائي﴾ إلا بإسكان الياء وفتحها الباقون .
- ٢- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿إني أعلنت﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون .
- ٣- قرأ هشام وحفص ﴿بيتي مؤمنًا﴾ بفتح الياء ، وسكنها الباقون ، وقد ذكر ولده في مريم .
  - ٤- قرأ نافع ﴿وَدَّا﴾ بضم الواو وفتحها الباقون .
- ٥- قرأ أبو عمرو ﴿خطاياهم﴾(١) بغير همز على وزن ﴿ قـضاياهم ﴾ كالذي في البقرة ، وقرأ الباقون بكسر الطاء بعدها ياء ساكنة بعدها همزة مفتوحة وألف وتاء مكسورة .
- ٦- فيها ثلاث ياءات إضافة مختلف فيهن ، وقد ذكرن ، وليس فيها محذوفة
   مختلف فيها .

#### سورة الجن٣

## بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ ابن عامر وحفص والكسائي بفتح همزة ﴿إِنَّ﴾ في هذه السورة في اثني عشر موضعًا أولها ﴿وأنه تعالى﴾ وما يليها من المعطوفات إلى قوله تعالى : ﴿وأنَّا منا

<sup>(</sup>١) هذه السورة ترتيبها في المصحف قبل سورة الجن ، وهي مكية ثلاثون آية في المدني ، وثمان وعمشرون في الكوفي ، وسبع في البصري ، اختلفوا في أربع آيات : عد الكوفي وإسماعيل ﴿ ونسرا ﴾ وعد البصري والمدنيان ﴿ ولا سواعًا ﴾ وعدوا ﴿ فادخلوا ناراً ﴾ وعد المدني الأول ﴿ وقد أضلوا كثيراً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ خطيئاتهم ﴾ قرآ أبو عـمرو بفتح الخاء والطاء ، وألف بعدها ويعد الألف ياء بعـدها ألف مع ضم الهاء جمع تكسير ﴿ لخطيئة ﴾ والباقون بفتح الخاء وكسر الطاء ويعـدها ياء ساكنة مدية وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ، ويعدها تاء مكسورة مع كسر الهاء جمع بالألف والتاء ﴿ لحطيئة ﴾ أيضاً . قال الشاطبي :

ولكن خطايا حَج فيها ونُوحها

<sup>(</sup>٣) سورة الجن مكية ، عشرون وثمان آيات بلًا اختلاف .

سورة المزمل

المسلمون الباقون .

٢- قرأ نافع وأبو بكر ﴿وأنه لما قام عبد الله ﴾ بكسر الهمزة وفتحها الباقون ،
 ولم يختلف في هذه السورة في غيرهن .

٣- قرأ الكوفيون ﴿يسلكه عذابًا﴾(١) بالياء ، وقرأه الباقون بالنون .

٤- قرأ هشام ﴿لَبِدًا﴾(١) بضم اللام وكسرها الباقون، ولم يختلف في ضمها في البلد.

٥ - قرأ عاصم وحمزة ﴿قل إنما ادعو﴾(٣) بضم القاف وإسكان اللام ، وحذف الألف ، وقرأ الباقون بفتح القاف واللام وألف بينهما .

٦- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿ربي أمدًا﴾ بفتح الياء وسكنها الباقون ، ولم
 يختلف فيها في غيرها وليس فيها محذوفة .

## سورة المزمل<sup>(2)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عمرو وابن عامر ﴿وطاء﴾ بكسر الواو وفـتح الطاء والف بين الطاء والهمزة ، وقرأ الباقون بفتح الواو وإسكان الطاء وحذف الألف .

٢- قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ رب المشرق ﴾ بخفض الباء ورفعها الباقون .

٣- قرأ هشام ﴿من ثلثي الليل﴾ بإسكان اللام وضمها الباقون .

٤− قرأ ابن كثير والكوفيون ﴿نصفه وثلثه﴾ بنصب الفاء والثاء الثانية وخفضهما الباقون .

وقُلُ لِبُدًا في كَسرِهِ الضَّمُّ لازِمُ بِخُلف

<sup>(</sup>١) ﴿ يسلكه ﴾ قرأ عاصم ، وحمزة والكسائي بياء الغيبة ، والباقون بنون العظمة هكذا ﴿ نسلكه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

 <sup>(</sup>٣) ﴿ قل إنما أدعو ربي ﴾ قرآ عاصم وحمزة ﴿ قلّ ﴾ بضم الفاف وأسكان اللام على أنه فعل أمر ، والباقون ﴿ قال﴾ بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام على أنه فعل ماض ، قال الشاطبي :
 وفي قال إنّما هُنّا قُل فَشا نَصاً

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل نزل أولهــا في مكة ، وآخرها بالمدينة ، عشرون آية في الكوفي والمدني الأول ، وتــسع عشرة في البصري ، وثمان عشرة في المدني الاخــير ، اختلفوا في آيتين ، عد الكوفي والمدني الأول : ﴿ المزمل ﴾ وعد الكوفي والبصري والمدني الأول ﴿ الولدان شبيبًا ﴾ .

#### سورة المدثرن

## بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حفص ﴿والرجز﴾ بضم الراء وكسرها الباقون ولم يختلف في غيره .

٢- قرأ نافع وحفص وحمزة ﴿والليل إذا أدبر﴾ بإسكان الذال والدال وهمزة مفتوحة بينهما إلا أن ورشًا نقل حركة الهمزة إلى الذال وحذف الهمزة على أصله وفتح الباقون الذال والدال وأثبتوا ألفًا بينهما .

٣- قرأ نافع وابن عامر ﴿مستنفرة﴾ بفتح الفاء وكسرها الباقون .

٤- قرأ نافع ﴿وما تذكرون﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

#### سورة القيامة(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قـرا قنبل ﴿لا أقسم بيـوم القيـامة ﴾ بحــذف الألف التي بين اللام والهمـزة وأثبتها الباقون ولم يختلف في غيره

۲− قرأ نافع والكوفيون ﴿بل تحبون ﴾ و ﴿تذرون ﴾ بالتاء ، وقرأهما الباقون بالياء .

٣− قرأ حفص ﴿من منيّ يمني﴾ بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

 <sup>(</sup>١) سورة المدثر مكية ، خــمسون وست آيات في الكوفي والبصري والمدني الأول . وخــمس في المدني الأخير .
 اختلفوا في آية : عد الكوفي والبصري والمدني الأول ﴿ في جنات يتسآءولون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة مكية ، أربعون آية في الكوفي وتسع وثلاثون في البصري والمدنيين ، اختلفوا في آية : عد الكوفي ﴿لتعجل به﴾ .

سورة الإنسان \_\_\_\_\_\_ ٢٢٥

# سورة الإنسان∵ بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرا نافع وهشام وأبو بكر والكسائي ﴿سلاسلا﴾ بالتنوين ولم ينونها الباقون، وكلهم وقف عليها بالألف إلا قنبلا وحمزة حذفاها ، ولم يختلف في تنوين ﴿أغلالا﴾ .

٢- قرا نافع وأبو بكر والكسائي ﴿قواريراً قواريراً﴾(١) بالتنوين فيهما ولم ينونهما الباقون إلا ابن كثير نون الأول بغير ألف ، ووقف الباقون بألف ، ووقف نافع وهشام وأبو بكر والكسائي على الثاني بألف وحذفها الباقون .

٣- قرأ نافع وحمزة ﴿عاليهم﴾ بإسكان الياء وكسر الهاء ، وفتح الباقون الياء وضموا الهاء .

٤- قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ﴿خضر﴾ بالرفع وخفضه الباقون،
 ورفع الحرميان وعاصم ﴿واستبرق﴾ وخفضه الباقون ، ولم يختلف في خفض سندس .

٥ قرأ نافع والكوفيون ﴿يشاءون﴾ بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

<sup>(</sup>١) تسمى سورة الدهر ، وســورة الإنسان ، مكية إحدى وثلاثون آية بلا خلاف ، وكتب في أصل كــتاب المبسوط تحت كلمة ( مكية ) : ح مدنية .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قواريرًا قواريرًا ﴾ قرآ نافع وشعبة والكسائي بتنوينهما معًا ، ووقفوا عليهما بالألف ، وقرآ ابن كثير بالتنوين في الأول وبدونه في الثاني ، ووقف بالف في الأول وبدونها في الثاني ، وقرآ أبو عمرو ، وابن عامر وحفص بغير تنوين فيهما ، ووقفوا على الألف ، ووقفوا على الثاني بغير آلف إلا هشامًا فله وجهان ، الوقف بالألف وبدونها ، وقرأ حمزة بغير تنوين فيهما أيضًا ووقفا بغير آلف فيهما .

#### سورة المرسلات(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- ۱− قـرأ الحرمـيان وابـن عامـر وأبو بكر ﴿أو نذراً﴾ (٢) بضم الذال وسكـنهـا الباقون، ولم يختلف في إسكان ذال ﴿عذراً﴾ .
- ٢- قرأ أبو عـمرو ﴿وإذا الرسل وقتت﴾ بواو مضمومة وقرأه الباقون بهمزة مضمومة وقرأه الباقون بهمزة مضمومة .
  - ٣- قرأ نافع والكسائي ﴿فقدرنا﴾ بتشديد الدال وخفضها الباقون .
- ٤ قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿جمالت﴾ بحذف الألف التي بعد الألف ،
   ووقفوا بالهاء ، وأثبتها الباقون ووقفوا بالتاء .

#### سورة النبأس

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حمزة ﴿لِبثين﴾ (١) بحذف الألف وأثبتها الباقون .

٢- قرأ الكسائي ﴿لغوا ولا كذاباً﴾ بتخفيف الذال . وشددها الباقون ، ولم
 يختلف في تشديد ﴿بآياتنا كذاباً﴾ .

٣- قرأ ابن عامر ، والكوفيون ﴿ رب السموات ﴾ بخفض رب ورفعه الباقون.
 ٤- قرأ ابن عامر وعاصم ﴿ الرحمن ﴾ خفضًا ، ورفعه الباقون .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ، مكية ، خمسون آية بلا خلاف . ﴿ ٢) قال الشاطبي : ونُلْرَأ صحَابُهم حَمَوهُ

 <sup>(</sup>٣) هي سورة المعصرات ، وسورة النبأ ، مكية ، أربعون آية في الكوفي والمدنيين ، وإحدى وأربعون في البصري،
 اختلفوا في آية : عد البصري ﴿ عذابًا قريبًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة ، بغير الف بعد اللام ، والباقون بالألف هكذا﴿ لابثين ﴾ .

#### سورة النازعات(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ناخرة﴾ بألف وحذفها الباقون ، وقد ذكر
 الوقف على ﴿الواد المقدس ﴾ في طه .

٢ - قرأ الحرميان ﴿إلى أن تزكى﴾ (١) بتشديد الزاي وخففها الباقون .

#### سورة عبس(۳)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ عاصم ﴿فتنفعه ﴾ بالنصب ، ورفعه الباقون .

. ٢- قرأ الحرميان ﴿تصدى﴾ بتشديد الصاد ، وخفضها الباقون .

٣- قرأ الكوفيون ﴿أَمَا صِبِنا﴾(٤) بفتح الهمزة ، وكسرها الباقون .

 <sup>(</sup>١) سورة النازعات ، مكية ، أربعون وست آيات في الكوفي ، وخمس في البصري والمدنيين . اختلفوا في آيتين :
 عد الكوفي والبصري ﴿ فأما من طغى ﴾ وعد الكوفي والمدنيان ﴿ ولانعامكم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الحرميان وهما : نافع ، وابن كثير بتشديد الزاي ، وخفَّفَ الباقون الزاي ، قال الشاطبي : وفي تَزكَى تَصدّى الثّان حرميُّ اثقلا

 <sup>(</sup>٣) سورة عبس مكية ، أربعون وآيتان في الكوفي والمدنيين ، وإحــــدى في البصري . اختلفوا في آية : عد الكوفي والمدنيان ﴿ ولانعامكم ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) أنا صببنا ﴾ قرأ الكوفيون وهم : عاصم ، وحمزة والكسائي ، بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بكسرها ، قال الشاطبي :

#### سورة التكوير(١)

## بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿سجرت﴾ بتخفيف الجيم وشدها الباقون .

٢- قرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿نشرت﴾ بتخفيف الشين وشددها الباقون .

٣- قـرا نـافع وابن ذكـوان وحــفص ﴿سعرت﴾(١) بتشـديد العين وخففـها الباقون.

٤ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ﴿بطنين﴾(٣) بالظاء، وقرأ الباقون بالضاد.

#### سورة الانفطار (١)

## بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ الكوفيون ﴿فعدلك﴾(٠) بتخفيف الدال وشدده الباقون .

٢- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿يوم لا تملك﴾(١) برفع يوم ، ونصبه الباقون .

<sup>(</sup>١) سورة كورت مكية ، عشرون وتسع آيات بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

ثِقِلُ نُشُورَت شَرِيعَةُ حَقُّ سُعُونَت عَن أُولِي مِلا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي :

وظًا بِظُنِينٍ حَقُّ رَاوٍ

<sup>(</sup>٤) سورة انفطرت ، مكية ، تسع عشرة آية بلا خلافً .

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي :

وخَفٌّ فِي عَدَّلُكَ الكُوفِي

<sup>(</sup>٦) قال الشاطبي :

وحَقُّكَ يَومَ لاَ

#### سورة التطفيف(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ الكسائي ﴿خَاتَمَة﴾ (١) بفتح التاء وبعدها ألف وبعدها تاء مفتوحة ، وقرأ الباقون بكسر الخاء وبعدها تاء مفتوحة بعدها ألف .

٢- قرأ حفص ﴿فكهين﴾ بغير ألف ، وأثبتها الباقون .

#### سورة الكدح

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ أبو عمرو عاصم وحمزة ﴿ويصلى﴾(٤) بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام ، وقرأه الباقون بضم الياء ، وفتح الصاد وتشديد اللام ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢- قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (لتركبن) بفتح الباء وضمها الباقون .

 <sup>(</sup>١) سورة انشقت مكية ، عشرون وخمس آيات في الكوفي والمدنيين ، وثلاث في البصــري ، اختلفوا في آيتين ،
 عد الكوفي والمدنيان ﴿ كتابه بيمينه ﴾ وعدوا ﴿ كتابه ورآء ظهره ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الكسائي وحده هكذا ﴿ خاتمه ﴾ بفتح الخاء وألف بعدها وفـتح الناء ، والباقون ، ﴿ ختامه ﴾ بكسر الحاء ،
 وفتح الناء وألف بعدها ، قال الشاطبي :

وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا

 <sup>(</sup>٣) تسمى سورة الانشقاق أو سورة انشقت وهي مكية ، عشرون وخمس آيات في الكوفي والمدنيين ، وثلاث في
 البصري ، اختلفوا في آيتين ، عد الكوفي والمدنيان ﴿ كتابه بيمينه ﴾ وعدوا ﴿ كتابه وراء ظهره ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي :

يَصلَى ثَقيلاً ضم عَمَّ رضًا دَنَا

#### سورة البروج(١)

## بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ حمزة والكسائي ﴿ ذُو العرش المجيد ﴾ بخفض الدال ، ورفعها الباقون .
 ٢- قرأ نافع ﴿ محفوظ ﴾ (١) بالرفع وخفضه الباقون ، وليس في الطارق (١) إلا ما ذكر .

#### سورة الأعلى(١)

#### بسم الله الرحمن الريحم

١- قرأ الكسائي ﴿والذي قدر ﴾ (٥) بتخفيف الدال وشددها الباقون .
 ٢- قرأ أبو عمرو ﴿بل يؤثرون﴾ (١) بالياء ، وقرأه الباقون بالتاء .

<sup>(</sup>١) سورة البروج ، مكية ، عشرون وآيتان بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

ومَحفُوظٌ اخفض رَفعَهُ خُصٌّ وَهُوَ في الْمُجِيدِ شَفَا

 <sup>(</sup>٣) سورة الطارق مكية ، سبع عشرة آية في الكوفي والبصري والمدني الأخير ، وست عشرة في المدني الأول :
 اختلفوا في آية : عد الكوفي والبصري وإسماعيل ﴿ يكيدون كيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى مكية تسع عشر آية بلا خلاف .

<sup>(</sup>٥) خفف الكسائي وحده دال ﴿ قُلْرَ ﴾ هكذًا ﴿ والذي قَلَرَ ﴾ وهذا التخفيف بالفتح ، وقرأ الباقون بتشديدها قال الشاطبي :

والحف قَلَرَ رُتُّلا

 <sup>(</sup>٦) ﴿تؤثرون﴾ قرآ أبو عمرو بياء الغيب ، والباقون بتاء الخطاب ، قال الشاطبي :
 وبل يُؤثرُونَ حُز

وقراً ورش ، والسوسي بإبدال الهمزة في الحالين وكذا حمزة عند الوقف ولورش ترقيق الراء ، وللباقين تفخيمها .

#### سورة الغاشية(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۱− قرأ أبو عمرو وأبو بكر ﴿تصلى نارًا﴾ (۱) بضم التاء وفتحها الباقون ، وقد ذكرت الإمالة في بابها .

٢- قـرأ ابن كثـيـر وأبو عمـرو ﴿لا يسمع﴾(٣) بيـاء مضمـومة ، ونافع بـتاء مضمومة، وقرأه الباقون بتاء مفتوحة .

٣- قرأ الحرميان وأبو عمرو ﴿النَّفِيةِ ﴾ بالرفع ونصبها الباقون .

#### سورة الفجرن

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ حمزة والكسائي ﴿والوتر﴾ بكسر الواو وفتحها الباقون .

٢- قرأ ابن كـــثير ﴿ يسر﴾ بياء في الحـــالين ، وأثبتـــها نافع ، وأبو عـــمرو في الوصل خاصة وحذفها الباقون في الحالين .

٣− قرأ الـبزي ﴿بالواد﴾ بيـاء في الحالين ، وأثبـتهـا ورش وقنبل في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .

وتَصلَى يَضُمُّ حُزُ صَفَا

(٣) قال الشاطبي :

تَسمَعُ التَذكِيرِ حَقُّ وَنُو جِلا وَضَّمٌّ أُولُوا حَقَّ ولاغِيَّةَ لَهُم

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية مكية ، عشرون وست آيات بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

- ٣− قرأ الحـرميان وأبو عــمرو ﴿ ربي أكـرمـن ﴾ و ﴿ ربي أهانن ﴾ بفتح الياءين وسكنها الباقون .
- ٤- قرأ البزي ﴿أكسرمني﴾ و﴿أهانني﴾ بياءين في الحالين ، وأثبتها نافع في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الحالين .
  - ٥- قرأ ابن عامر ﴿فقدر عليه رزقه ﴾ بتشديد الدال وخففها الباقون .
- ٦- قرأ أبو عمرو ﴿يكرمون﴾ و﴿يحضون﴾ و﴿يحبون﴾ و﴿يأكلون﴾ بالأربعة بالأربعة بالياء ، وقرأهن الباقون بالتاء .
- ٧- قرأ الكوفيون ﴿تحاضون﴾ بفتح الحاء وألف بعدها وضمها الباقون وحذفوا الألف.
  - ٨- قرأ الكسائي ﴿لا يعذب﴾ ﴿ولا يوثق﴾ بفتح الذال، والثاء وكسرها الباقون.
    - ٩- فيها ياء إضافة ، وأربع محذوفات مختلف فيهن . وقد ذكرن .

## سورة البلد() بسم الله الرحمن الرحيم

۱− قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ﴿ فك رقبة ﴾ (۱) بفتح الكاف ، ونصب ﴿ رقبة ﴾ (۱) بفتح الكاف ، ونصب ﴿ رقبة ﴾ ﴿ أو أطعم ﴾ بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ، وحذف الألف، وقرأ الباقون بضم الكاف وخفض ﴿ رقبة ﴾ وكسر الهمزة والف بعد العين ، ورفع الميم منونة .

٢- قرأ أبو عمرو وحفص ، وحمزة ﴿مؤصلة﴾ هنا ، وفي الهُمزة بالهـمز ،
 وقرأهما الباقون بغير همز ، وقد ذكر وقف حمزة على المهموز في بابه .

## سورة والشمس<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

١- قرأ نافع وابن عامر ﴿فلا يخاف﴾ بالفاء ، وقرأ الباقون بالواو .

٢- ليس في السور الأربع التي تليها إلا ما ذكر ومضى جماعة من القراء على اصولهم المذكورة في باب البسملة من أول القرآن إلى آخره إلا البزي فإنه مضى على أصله إلى خاتمة والضحى، فإذا ختمها كبر وبسمل بعد آخر كل سورة إلى أن يختم

<sup>(</sup>١) سورة البلد مكية عشرون آية بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

وفَكُّ ارْفَعَن ولا وبَعد اخفضَن واكسرِ ومُد مُنوُّنًا مَع الرَفع إطعَام نَدَى عَمَّ فَانهَلَى (٣) سورة الشـمس مكية ، خمس عـشرة آية في المدني الاخير ، وست عـشرة آية في المدني الاول اختلفوا في آية : عد المدني الأول ﴿ فعقروها ﴾ .

القرآن، فإذا خميمه قرأ سورة الحمد وخمس آيات من أول سورة البقرة، وأنت في قراءته مخير إن شئت قطعت على آخر السورة وابتدأت بالتكبير، وإن شئت قطعت على التكبير وابتدأت بالتكبير والبسملة، ولا سبيل إلى وصل آخر السورة بالتكبير والبسملة، ثم تقف على البسلمة لأنها موضوعة في أوائل السور لا في أواخرها، ولفظ التكبير الله أكبر، فإن وصلت بفتح فخم اللام من اسم الله تعالى نحو: الحاكمين الله أكبر، وخشي ربه الله أكبر، وإن انكسر آخر السورة أو سكن أو كان منونًا فوصلت وكسرت الساكن والتنوين لالتقاء الساكنين رققتها نحو: مطلع الفجر الله أكبر، واقترب الله أكبر، وشبه ذلك.

وقد لخصت فصل التكبير وجئت بما عليه أكثر القراء عندنا ، فإن أخر الله الأجل وبلغ الأمل الَّفتُ كتابًا أجمع في الروايات وأبين المذاهب وأبسط القول والله المستعان والموفق .

#### سورة العلق(١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ قنبل ﴿أَن رأه﴾(٢) بحذف الألف التي بعد الهمزة باختلاف عنه ، وبالوجهين آخذ ، وأثبتها الباقون .

#### سورة القدر

## بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ الكسائي ﴿حتى مطلع الفجر﴾(١) بكسر اللام ، وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>١) قبل سورة العلق ، بين الشمس والعلق أربع سور هي : سورة اللبل ، وهي مكية أحــ وعشـرون آية بلا خلاف. وسورة الله نشرح ، مكية ، ثمان آيات بلا خلاف . وسورة الم نشرح ، مكية ، ثمان آيات بلا خلاف . وسورة العلق مكية وتسمى سورة القلم ، تسع عشرة خلاف . وسورة العلق مكية وتسمى سورة القلم ، تسع عشرة آية في الكوفي والبصري ، وعشرون في المدنين ، اختلفوا في آية : عد المدنيان ﴿ لثن لم يته ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : وعَن قُنبلِ قَصرًا رَوى ابنُ مُجَاهِد رَآهُ وَلَم يَاخُذُ بِهِ مُتَعَمَّلا

<sup>(</sup>٣) سورة القمر مكية ، خمسَ آيات بلا خلاف .

<sup>(</sup>٤) من الملاحظ هنا أن القراءة بكسر لام مطلع تفرد بها الكسائي ، وأجمع باقي القراء السبعة على فتح اللام ، قال الشاطبي : ومَطلِعَ كَسرُ اللاَّمِ رَحب وقراً ورش بتغليظ اللام ، والباقون يترقيقها .

## سورة لم يكن(١)

## بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ نافع ، وابن ذكوان ﴿البريثة﴾(٢) في الموضعين بالمد والهمز ، وقرأه الباقون بياء مشددة .

#### سورة الزلزلة (٣)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ هشام ﴿خيراً يره﴾ و﴿شراً يـره﴾ بإسكان الهـاء في الحالين ، ووصلهـما الباقون بإشباع ضمتهما وقد ذكر الوقف في بابه ، وليس في العاديات(٤) والقارعة(٥) إلا ما ذكر .

#### سورة التكاثران

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ ابن عامر والكسائي ﴿لترون﴾ ‹›› بضم التاء ، وفتحها الباقون ، ولم يختلف في الثاني . ليس في ﴿والعصر﴾ إلا ما ذكر .

 <sup>(</sup>١) سورة لم يكن ، وهي تسمى سورة البرية ، والبينة ، ثماني آيات في الكوفي والمدنيين ، وتسع في البصري .
 اختلفوا في آية : عد البصري ﴿ مخلصين له الدين ﴾ مدنية .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ البرية ﴾ ممًا قـرا نافع ، وابن ذكوان بياء ساكــنة بعد الراء ، وبعد الياء همــزة مفتوحة ، وحــيتئذ يكون المد متصلاً فكل يمد حسب مذهب ، والباقون مشددة مفتوحة بعد الراء قلب الهمزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها، قال الشاطبي : وحَرفَي البَريَّة فاهمز آهك مُتَّاصلًا

 <sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة مكية ، ثمان آيات في الكوفي والمدني الأول ، وتسع في البصري والمدني الأخيـر . اختلفوا في
 آية: عد البصري والمدني الاخير ﴿ أَشَنَاتًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) العاديات مكية ، إحدى عشرة آية بلا خلاف .

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة مكية ، إحدى عشرة آية في الكوفي . وعشر في المدنيين ، وثمان آيات في البيصري ، اختلفوا في ثلاث آيات : عـد الكوفي ﴿ القارعة ﴾ (١) آية وعد الكوفي والمدنيان ﴿ ثقلت موازينه ﴾ وعـدوا ﴿ خفت موازينه ﴾ ويلاحظ أنه يذكر في العدد وبيان المكي والمدني كـل السور حسب تسلسلها في المصحف وإن لم يكن فيها خلاف في القراءة .

<sup>(</sup>٦) سورة التكاثر مكية ثمان آيات بلا خلاف.

 <sup>(</sup>٧) قال الشاطبي : وتَا تَرَونَ اضمُم في الأولَى كَمَا رَسَا
 أما ﴿لترونها﴾ فلا خلاف بين القراء في أنها بفتح التاء .

## سورة الهمزة(١) بسم الله الرحمن الرحيم

١ - قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿جمع﴾ ١٦) بتشديد الميم وخففها الباقون .

٢- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿في عمد﴾ (٣) بضم العين والميم وفتحهما الباقون ، وليس في الفيل(٤) إلا ما ذكر .

## سورة قريش<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

قرأ ابن عامر ﴿لإلاف﴾ بحذف الياء التي بعد الهمـزة ، وأثبتها الباقون ، ولم يختلف في الثاني ، وليس في ﴿أَرَأَيت﴾(١) و﴿والكوثر﴾(٧) إلا ما ذكر.

## سورة الكافرون(^) بسم الله الرحمن الرحيم

١- قد ذكرت إمالة ﴿عابد﴾ و﴿عابدون﴾ في بابها .

٢- قـرأ نافع وهشام وحـفص ﴿ولي دين﴾ (١) بفـتح الياء، وروي عن البـزي الفتح والإسكان، وبهما قرأت له، وسكنها الباقون، ليس في النصر (١٠٠) إلا ما ذكر.

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة مكية ، تسع آيات بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي : وجَمَعَ بِالتَّشديد شَافيه كَمُلا

 <sup>(</sup>٣) ﴿ في عمد ﴾ قرأ شعبة وحمزة ، والكسائي ، بضم العين والميم ، والباقون بفتحهما ، قال الشاطبي :
 وصُحبة الضمين في عَمد وعوا

<sup>(</sup>٤) سورة الفيل مكية ، خمس آيات بلا خلاف .

 <sup>(</sup>٥) سورة قويش مكية ، أربع آيات ، في الكوفي والبصري ، وخمس في المدنيين ، اختلفوا في آية : عد المدنيان :
 ﴿ من جوع ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الماعـون مكية ، سبع آيات في الكوفـي والبصري ، وست في المدنيين ، اخـتلفوا في آية : عد البـصري
 والكوفي ﴿ الذي هم يرآءون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكوثر مكية ، ثلاث آيات بلا خلاف .

<sup>(</sup>A) سورة الكافرون مكية ، ست آيات بلا خلاف .

 <sup>(</sup>٩) ﴿ ولي دين ﴾ قرأ نافع ، وهشام ، وحفص ، والبزي بخلف عنه بفـتح ياء الإضافة ، والباقـون بإسكانها وهو الوجه الثاني للبزي .

<sup>(</sup>١٠) سورة النَّصر مدنية ثلاث آيات بلا خلاف .

# سورة تبت··· بسم الله الرحمن الرحيم

١ – قرأ ابن كـثير ﴿أبي لهب﴾(١) بإسكان الهاء وفتحهـا الباقون ، ولم يختلف في الثاني .

٢- قرأ عاصم ﴿حمالة﴾ نصبًا ورفعها الباقون .

ليس فيما بقي إلا ما ذكر .

وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

كمل كتاب « الكافي في القراءات السبع » والجمد لله على عونه وجميع نعمه وصلواته على سيدنا محمد عبده ورسوله وسلامه

<sup>(</sup>١) سورة تبت مكية ، خمس آيات بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي :

المسراجع المسراجع

## الهراجع

- ١- النشر في القراءات العشر لابن الجوزي
- ٢- الإرشادات الجليلة في القراءات السبع من طريق الشاطبية لمحمد محمد
   محمد سالم محيسن
- ٣- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني .
  - ٤- الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري لمحمد الصادق قمحاوي
    - ٥- الوافي في شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي .
- ٦- حرز الأماني ووجه المتهاني في القراءات السبع (متن) للشاطبي المتوفى
   ٩٠هـ .
- ٧- حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المسمى بشرح الشاطبية لعلي
   محمد الضباع .
  - ٨- المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سالم محيسن
  - ٩- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي .
- · ١- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨هـ ١٣٧٤م .
- ۱۱- المكرر فيـما تواتر من القـراءات السبع وتحرر للإمـام أبي حفص عـمر بن قاسم المصري الأندلسي .
  - ١٢- القول المعتبر في الأوجه التي بين السور للأستاذ علي بن محمد الضباع .
    - ١٣- إعراب ٣٠ سورة من القرآن لابن خالويه .

٢٣٨ ------ المراجع

18- المهذب في القراءات العشر المقرر على المعاهد الأزهرية للدكتور / محمد محمد سالم محيسن .

- ١٥- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لحاجي خليفة .
  - ١٦- كتاب العميد في علم التجويد .
  - ١٧ فصل الخطاب في تجويد آيات الكتاب لعبد الله طه .

# فهرس الموضوعات

| الصفحة    | الموضوع ا                          | صفحة | الموضوع اا                                                      |
|-----------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 77        | ٠٠- باب إمالة هاء التأنيث في الوقف | ٥    | ١ - مقدمة المحقق                                                |
| 7.6       | ٢١- باب الوقف على أواخر الكلم      | ٦    | ٢- نبذة عن مؤلف الكتاب                                          |
| 79        | ۲۲- فصل                            | ٧    | ٣- عملي في التحقيق للكتاب                                       |
| ٧.        | ٢٣– باب وقف حمزة على الساكن إلخ    | ٩    | أ- في مبادئ علم القراءات                                        |
| ٧.        | ٢٤- باب تفخيم اللامات وترقيقها     | ١.   | ب- في أركان القراءة الصحيحة .                                   |
| ٧٢        | ٢٥- باب تفخيم الراءات              | 15   | جـ- الأحرف السبعة والقراءات السبع                               |
| ٧٤        | ٢٦- باب مذهب ورش في الراءات        | 17   | <ul> <li>د- لمحة موجزة عن التجويد والقراءات</li> </ul>          |
| ,         | ٢٧- اخــتلافــهم في فرش الحــروف   | ۱۷   | هـــ القراءات والقرّاء                                          |
| <b>YY</b> | [عود إلى سورة البقرة]              | **   | ٥- خطبة الكتاب                                                  |
| 91        | ۲۸- سورة آل عمران                  | 44   | ٦- باب أسماء القراء والرواة عنهم                                |
| 9.8       | ۲۹ – سورة النساء                   | ٣.   | ٧- باب اتصال قراءتي بهؤلاء الأثمة إلغ                           |
| 1.5       | ٣٠ – سورة المائدة                  | 37   | <ul> <li>۸− باب اتصال قراءة الائمة السبعة بالنبي ﷺ .</li> </ul> |
| ١.٧       | ٣١ – سورة الأنعام                  | 40   | 9- باب الاستعاذة والبسملة الفاتحة - البقرة                      |
| 118       | ٣٢- سورة الأعراف                   | 49   | ١٠- باب اختلافهم في المد والقصر                                 |
| 17.       | ٣٣- سورة الأنفال                   |      | ١١- باب اختــلافهم في الهــمزتين في                             |
| 177       | ٣٤– سورة التوبة                    | 88   | كلمة وكلمتين .                                                  |
| 170       | ٣٥- سورة يونس                      | ٤٧   | ۱۲ - باب الهمزة الساكنة                                         |
| 171       | ۳۱- سورة هود<br>                   |      | ١٣ – فصل وتفرد ورش بــإبدال الهمزة<br>واوا إلخ                  |
| 121       | ٣٧- سورة يوسف                      | ٤٨   | •                                                               |
| 140       | ۳۸- سورة الرعد<br>مس               | ٤٩   | ۱۶– باب الوقف على المهموز<br>۱۵– باب نقل ورش الحركة             |
| 140       | ٣٩- سورة إبراهيم                   | ٤٥   | ۱۶- باب الإدغام والإظهار<br>۱۲- باب الإدغام والإظهار            |
| 144       | ٤٠- سورة الحجر                     | 00   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| 18.       | ٤١ - سورة النحل                    | ۰۸   |                                                                 |
| 187       | 27 سورة سبحان<br>س                 | ٦٠   | ۱۸– باب الفتح والإمالة إلخ<br>۱۹– فصل                           |
| 187       | ٤٣– سورة الكهف                     | 78   | ۰٬۰۰۰ فهین                                                      |

|       |                                    | _     |                                    |
|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 7 . 9 | ٧٧- سورة الطور                     | 107   | ٤٤ – سورة مريم                     |
| 711   | ٧٨- سورة النجم                     | 100   | ه٤- سورة ط <b>ه</b>                |
| 717   | ٧٩– سورة القمر                     | 109   | <ul><li>٤٦ سورة الأنبياء</li></ul> |
| 717   | ٨٠- سورة الرحمن                    | 171   | ٤٧- سورة الحج                      |
| 317   | ٨١- سورة الواقعة                   | 175   | ٤٨- سورة المؤمنون                  |
| 710   | ۸۲– سورة الحديد                    | 177   | ٩٤ – سورة النور                    |
| 710   | ٨٣- سورة المجادلة                  | 179   | . ٥- سورة الفرقان                  |
| 717   | ٨٤- سورة الحشر                     | 171   | ٥١- سورة الشعراء                   |
| 717   | ٨٥- سورة المتحنة                   | 177   | ٥٢- سورة النمل                     |
| 717   | ٨٦- سورة الصف                      | 177   | ٥٣- سورة القصص                     |
| 414   | ۸۷- سورة المنافقين                 | 149   | ٤٥- سورة العنكبوت                  |
| 414   | ۸۸- سورة الطلاق                    | 141   | ٥٥- سورة الروم                     |
| 414   | ٨٩- سورة التحريم                   | 177   | ٥٦- سورة لقمان                     |
| 77.   | ٩٠ سورة الملك                      | 174   | ٥٧- سورة السجدة                    |
| 77.   | ۹۱ – سورة ن                        | ۱۸۳   | ٥٨- سورة الأحزاب                   |
| 771   | ٩٢- سورة الحاقة                    | 140   | ٥٩- سورة سبأ                       |
| 777   | ٩٣– سورة المعارج                   | ١٨٧   | ۲۰- سورة فاطر                      |
| 777   | ٩٤ - سورة نوح                      | ١٨٨   | ۲۱- سورة يس                        |
| 777   | ٩٥ – سورة الجن                     | 19.   | ٦٢- سورة الصافات                   |
| 377   | ٩٦ – سورة المزمل                   | 191   | ٦٣- سورة ص                         |
| 377   | ٩٧– سورة المدثر                    | 195   | ٦٤– سورة الزمر                     |
| 440   | ٩٨- سورة القيامة                   | 190   | ٦٥- سورة الطول                     |
| 777   | ٩٩- سورة الإنسان                   | 197   | ٦٦- سورة السجدة حم                 |
| 777   | ١٠٠ – سورة المرسلات إلى آخر القرآن | 194   | ٦٧- سورة الشورى                    |
| 777   | المراجع                            | 199   | ٦٨- سورة الزخرف                    |
| 744   | فهرس الكتاب                        | 4.1   | ٦٩- سورة الدخان                    |
|       |                                    | 7.7   | . ٧- سورة الجاثية                  |
|       | ·                                  | 4.4   | ٧١- سورة الأحقاف                   |
|       |                                    | 7.7   | ٧٢– سورة القتال                    |
|       |                                    | Y · Y | ٧٣- سورة الفتح                     |
|       |                                    | Y · Y | ٧٤– سورة الحجرات                   |
|       |                                    | Y • A | ٥٥- سورة ق                         |
|       |                                    | Y • X | ٧٦– سورة الذاريات                  |
|       |                                    |       |                                    |